كَنُولِينًا لَهُمَا بُشُّونَ وَالْتِعَكَّنَةِ وَلَوْلِهِ إِلَيْنَ اللَّهُ وَالْتِعَكِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

الإدارال والمراج المراد

**૽ૼઌ૾ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌઌઌઌઌઌઌઌઌ**૽ૺ

في النَّحُووَالتَّصْريفِ

المُسَاةُ

في النَّجُو

نَظْمَهُ المُتَّدِمَةُ النِّخْوِيِّ أَبُوعِبَدُ ٱللَّهُ عَمَّالُ الدِّيْنِ بَزْعَ اللَّهُ بِإِنْ الْأَندَلُسِيُّ مِهُ اللَّهُ مِعالىٰ (ت٦٧٢ه)

حققها وخدمها

سُلِيمَانُ بْنُ عَبَدِ العزيزِ بْنِ عَبَدِ اللَّهُ اللَّهُ الْهِ يُونِيُّ

ا لأستاذُالمُثَارِك في فِيمِ لِنِحُووَالصَّرْفِ وفقُهِ اللَّهُزَ ، كليَّةَ اللَّهُزَ لِعَربَّيَةَ جَربَّيَةَ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَدَّبِن شُعُودالإِسْلاَميَّةِ ، بالرِّيَاضِ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَدَّبِن شُعُودالإِسْلاَميَّةِ ، بالرِّيَاضِ

لِلنَّشِّرُوالتَّوزيْع بالرِّيَاضِ

**૽**ૢઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ૽૽૽૽ૺૺૺૺ૾ૺૢ



الفين التحووالقريف في التحووالقريف المستاة المستاة في التحووالقريف

نَظْمَهَا العَكَّدِ مَثُ النَّجْوِحِيُّ أَبُوْعَبَدِ ٱللَّهَ وَحَدَّجَمَّالُ الدِّيْنِ بَرُّعَ اللَّهُ دِيْنِ عَالِكَ ذِيْنِ مَا لِكِ الْأَنْدَلُسِيُّ رحمهُ اللَّهُ تعالىٰ (ت٦٧٢ه)

مُقَعْمَا وَخَدَمَهَا سُنِكِمَّانُ بِنْ عَبَدُ الْعَزِيزِ بِنْ عَبَدُ اللَّهُ الْعَجْدُونِيْ ثُنَّ الاستاذُ المُشَارِك نِي فِسِم ہِخُودَ الصَّرْفِ وفقَ واللَّغُةَ ، كُلِيّةَ وَالتَّغُذَ ہِرَبَيْةِ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَدَّبِّن الشَّعُودَ الإِسْرَامِيَّةِ ، بالرِّيَاضِ



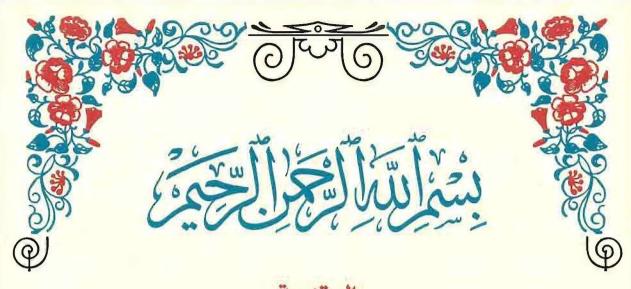

#### المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن لـ(الخُلاصة في النحو) المشهورة بـ(ألفية ابن مالك في النحو والتصريف) شُهْرة واسعة، لا يجاريها في ذلك كتابٌ نحوي، حاشا كتابَ سيبويه، حتى صارا أشْهَرَ ما أُلِّفَ في النحو على الإطلاق.

وبَلَغَ الاهتمامُ والاعتناءُ بها الزُّبي، وجاوزَ المدى، ولا غَرْوَ في ذلك فهي واسِطةُ عِقْدِ منظومات النحو، راقَتْ جَرْسًا وسَمَتْ حِسَّا، وسَهُلَتْ وَزْنًا وفاضت معنَى، تَكْفِي عن غيرِها واعِيَها، وترفعُ في النحو حاوِيَها، فاهِمُها ما أفهَمه! وإنْ حفظها فما أعلمَه!

ومُنْذُ أَنْ أُضِيْءَ مصباحُها، لم تَخْلُ من الوُفُودِ ساحُها، ولا من المكارم باحُها، وفاتَ العَدَّ حُفَّاظُها وشُرَّاحُها.

وكان مُوْجِبُ ذلك أن يُعتنى بتحقيقها على نُسَخٍ تامَّةِ العُلُوِّ أو عاليةٍ، وأَنْ تُطْبَعَ طباعةً علميةً تُناسِبُ مَكانتها السامية.

ولكني عَجِبْتُ عندما رأيتُ المكتبةَ العربية تخلو من هذه الخِدْمةِ الواجبة لهذا الكتاب العظيم، فمَنتَّني نفسي أَنْ أَنْهَضَ بهذا العمل، والفَضْلُ

\* T & =

للألفية لا لي، فقد تَعَلَّمْتُ النحو منها، وأكلتُ \_ وما زلتُ \_ من ظهرها سنين عددًا، فنِعْمَتِ المعلِّمةُ، ونِعْمَتِ المُوكِلةُ.

ولقد عانى محقِّقو شُرُوحِها ومُخَرِّجو أبياتها وشَكَوْا من أنهم لا يجدون لها نسخةً معتمدةً محقَّقه، تكون الإحالةُ عليها مُوَثَّقَهْ.

حتى متنُ الألفية المطبوع مع شروحها المحقَّقة لم يَحْظَ بالعنايةِ المطلوبة (۱)، فأغلبُ المحققين اعتمدوا على متن الألفية المطبوع غير المحقَّق، حتى دعا هذا بعضَهم إلى:

- تغيير ألفاظ الألفية فيما يحقِّقون.
- والحكم عليها بالتصحيف والتحريف.

- وإثبات ما يخالف شرح الشارح في متن الألفية؛ إمَّا لاعتماد المحقق على المطبوع غير المحقَّق من الألفية، وإما لأنَّ الناسخ كان قد غيَّرَ لفظ الألفية بما يَعْرفُ ولم يَتَنبَّهِ المحقِّق لذلك.

وأحسنُ المحقِّقين حالًا مَن حَرَصَ على ذِكْرِ فوارق نُسَخِ الشرح المحقَّق في ألفاظ الألفية، كتحقيق شرح أبي حَيَّان، وشرح الشاطبي، وشرح المَكُّودي.

ولذا أدعو إخواني محقِّقي شروح ألفية ابن مالك إلى إثبات ما بين نسخ الشرح من فروق في ألفاظ الألفية، وعدم التسرُّعِ في تغييرها أو الحكم عليها بالخطأ؛ لأنها قد تكون رواية الشارح.

وأرى أنه من المستحسن أن تكون الإحالةُ إلى ألفية ابن مالك بذِكْرِ رقم البيت مع رقم الصفحة، وأن يَحْرِصَ طابعوها ومخرِّجو أبياتها ومحقِّقو شروحها على ذكر أرقام أبياتها.

وإني لآسَفُ على عدم تمكُّني من تحقيقها على نُسَخ تامَّةِ العُلُوِّ، تكونُ

<sup>(</sup>١) انظر كلامًا مجملًا على هذه المسألة في ص٣٣، وكلامًا مفصَّلًا في بحثي (سيرة ألفية ابن مالك، تأليفًا، وإبرازًا، وتحقيقًا).

**=**₩ **v** \*

بِخُطِّ ابن مالك، أو بِخُطِّ أحد تلاميذه وعليها إجازته، أو مقروءةً عليه ومصحَّحةً أو معارضةً بنسخته؛ لأنَّ ما وجدتُهُ من نسخها ليست كذلك، ولكنها عالية، فهي مكتوبة في القرن الثامن، وبعضها بخطوط علماء نحويين، فأقدمها سنة (٧٢٢هـ) وهذه بخط ابن هشام صاحب (أوضح المسالك)، فسنة (٧٢٧هـ)، فـ(٣٢١هـ)، فـ(٣٢٢هـ)، فـ(٤٤١هـ)، فـ(٣٢١هـ)، بخط ابن طُولُونَ أَحَدِ شُرَّاحها. وتحتها خطه، والسادسةُ متأخِّرةٌ سنة (٩١٣هـ) بخط ابن طُولُونَ أَحَدِ شُرَّاحها.

ثم قابلتُها على متنها في ثلاثة من شروحها المهمة، وهي شروح أبي حَيَّان والشاطبي والمَكُّودي، وعَرَضْتُها على ما تيسر من شروحها وعلى أصلها (الكافية الشافية).

وإني لأدعو كلَّ مَن يعرف لألفيَّة ابن مالك نُسَخًا تامةَ العُلُوِّ، أو عاليةً، أنْ يَتَكرَّمَ بدلالتنا عليها؛ لنستفيد منها في الطبعات القادمة؛ فالعلمُ رَحِمٌ بين أهله، والدالُّ على الخير كفاعله، والشكرُ له موفور، وحَقُّهُ في ذِكْرِ فضله مكفول (١).

وقد قدَّمتُ بين يدي التحقيق دراسةً لترجمة ابن مالك وسيرة ألفيَّته، فذكرتُ في ترجمته ما حقَّقته في: اسمه ونسبه، وزمن رحلته من الأندلس إلى المشرق، وزمن رحلته في بلاد الشام إلى أن استقر في دمشق، ومذهبه الفقهي، وذكرتُ له شيوخًا وتلاميذ بدا لي أن من ترجموا له من المعاصرين فاتهم ذكرهم.

وذكرتُ في دراسة ألفيَّته سيرةً موجزةً لها منذ تأليفها إلى تحقيقها، حاولتُ أن أبيِّن فيها: لماذا اختصرها ابن مالك من منظومته الطويلة (الكافية الشافية)؟ وما علاقتها بها؟ وماذا بقي فيها منها؟ مارًّا على تحقيق اسمها، وعدد أبياتها.

<sup>(</sup>۱) في أحمدية حلب نسخة من الألفية عالية، برقم (٩١٨)، كُتبت سنة (٧٣٢هـ)، بخط محمد بن أحمد الجهني الشيرازي، وعليها إجازة، ولم يتيسر لي إلى الآن تصويرها أو الوقوف عليها، وهناك نسخة لبهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك نقل منها بعض المتأخرين، ولم أقف عليها. انظر التعليق على البيت (٩٦٨).

وذكرتُ فيها طبعاتها، وأنَّ أقدمها كان في القرن الثالث عشر، ثم توالت وكَثُرت، وتكلَّمتُ على تحقيقها، وحاولتُ أن أجمع أَهَمَّ مخطوطاتها، معرِّفًا بها.

وذكرتُ أني بعد جمعي هذه المخطوطات العالية لألفية ابن مالك وتحقيقي إياها تبيَّن لي أن بين نسخها اختلافاتٍ عدة، فحاولتُ أن أوضِّح أسباب هذه الاختلافات، مركِّزًا على السبب الخامس منها، وهو أن ابن مالك نفسه قد أَبْرَزَ ألفيَّته مرتين مغيِّرًا في المرة الثانية أشياء عدة، وأن أكثر النساخ والشراح لم يميِّزوا بين الإبرازتين، فخلَطُوا بينهما.

وبعد التحقيق صنعتُ عدة فهارس أرجو أن تُسَهِّلَ وصول الباحثين إلى كنوزها.

وكان هَمِّي منصبًّا على تحقيق ألفاظها روايةً كما ألَّفها ابن مالك، لا على ما يجوز فيها قياسًا؛ ولذا لم أذكر الأوجه الإعرابية واللغوية الجائزة في ألفاظها، التي أُغْرِمَ بذكرها بعضُ شُرَّاحِها ومُعْرِبيها.

وقد وقفتُ على مئات النسخ للألفيَّة، وأكثرُها متأخِّرٌ ليس له قيمة علمية، وفيها وفي حواشيها روايات كثيرة لأبيات الألفية، وكنتُ في زمن الدراسة أسمعُ روايات كثيرة لأبيات الألفية، ليست في النسخ المتقدِّمة العالية؛ ولذا أهملتها.

وأكاد أقطّعُ بأنَّ أَغْلَبَ هذه الروايات ليست من ابن مالك، وإنما هي من تجويزات الشُّرَّاح والمُعْرِبين وتصحيحاتهم، ثم انتقلَتْ إلى النُّسَّاخ غير الضابطين؛ ولذا تَجِدُ في بعض النسخ المتأخِّرة أَوْجُهًا مُجَوَّزةً قد أحال الناسخُ فيها إلى إعراب الألفية للأزهري وغيره، ثم تَجِدُها بعد ذلك قد صارت رواياتٍ في نسخ أخرى.

وقد اختلَطَ الأمر جدًّا، فصار بعض العلماء والضابطين يجمعون هذه النسخ، ويعلِّقون فروقها وحواشيها على حواشي نسخهم، حتى امتلأت نسخهم بالروايات، دون ذِكْرِ للنسخ التي نقلوا منها.

وقد اعتمد كثير من طابعي الألفية وناشريها وخادميها على مثل هذه الشروح وطبعاتها غير العلمية، بل اعتمد بعضهم على طبعات للألفية غير علمية

ولا محققة، فأثقلوا ألفاظ الألفية وهوامشها باختلافات وفروق ممَّا جوَّزته هذه الشروح بمقتضى القياس اللغوي، أو اختلافات وفروق بين هذه الطبعات غير العلمية، حتى يظن الظانُّ أن كل ذلك روايات في ألفاظ الألفية.

وهذا خلاف شريعة التحقيق العلمي الذي يُلْزِمُ المحقِّقَ ببيان ما نقله: أهو رواية جاءت في نسخة عالية أو محترمة للألفية، أم مجرد تجويز لغوي، أم مجرد اختلاف طباعى لا قيمة له؟

وقد دافع ابن مالك عن حقّه في بقاء ألفيَّته على اللفظ الذي قاله، فردَّ على تلميذه ابن أبي الفتح البَعْلي تغييره «مَفَرَّ » إلى «مَقَرَّ »، كما في التعليق على البيت (٣٧٠).

ولذا حَرَصْتُ على ألَّا أعتمدَ إلَّا النسخ المتقدِّمة العالية، وتركتُ ما سواها، ووَدِدْتُ أنى لم أعتمد نسخة (ج)؛ لتأخُّرها.

ومن أجل تبيين الأبيات المترابطة والمنفكَّة وَضَعْتُ علامة (-) بعد البيت للدلالة على ارتباطه بما بعده، ووضعتُ \_ عند الالتباس \_ علامة (.) للدلالة على انفكاكه عما بعده.

كما حَرَضْتُ على وَضْعِ الواوات والياءات اللاحقة بهاء الكناية (هاء ضمير المذكر المفرد)، كما أظهرتُ التنوين المتحرِّك بحركة النقل أو بحركة التخلُّص من التقاء الساكنين، أظهرتُهُ نونًا صغيرة محرَّكة.

وقد حَرَصَ الشيخ عبد الله بن محمد السِّنان \_ جزاه الله خيرًا \_ صاحب مكتبة دار المنهاج بالرياض \_ التي طبعت هذا الكتاب \_ على أن تكون الألفية فيه بخطِّ يَدُوِيِّ جميل، وأن تَخْرُجَ بأبهى حُلَّةٍ تناسب هذا الكتاب النحوي العظيم، وحَرَصَ على أن تكون عناوينها بخطِّ الخطَّاط عثمان طه خَطَّاط مصحف المدينة النبوية المشهور.

ولا يفوتني أن أَشْكُرَ كل من أعان أو نَقَدَ أو دعا أو تمنَّى لهذا العمل التوفيق، ومنهم الأخ الكريم عبد العزيز بن فَيْصَل الرَّاجِجِيّ رئيس قسم المخطوطات في مركز الملك فيصل في الرياض، الذي صَوَّر لنا (المَالِكِيَّة في القراءات) لابن مالكِ، وعليها خطه، والشيخ عبد الله بن صالح الفَوْزان، من نحويي القصيم وعلمائه، والشيخ إبراهيم بن يوسف ابن الشيخ سِيدِيَه من

نحويًّي شِنْقِيط وعلمائها، نزيل مكة المكرَّمة شرفها الله، والأخ د. عبد المحسن بن عبد العزيز العَسْكُر من نحويِّي الرياض وبلاغِيِّها، الذين قرؤوا تحقيقي هذا، وأتحفوني بملحوظات عدة استفدت منها فائدة كبيرة، كما أشكر الأخ الكريم حُسْني بن أحمد حسانين الجُهني، الذي راجع عملي كاملًا كلمةً كلمةً، وخَلَّصه من كثير من شوائبه وخَلله، وأفدتُ من ملحوظاته الكثير الكثير، كما أشكر الأخوين الكريمين د. عَيَّاد بن عِيد النُّبَيْتي ود. عبد العزيز بن علي الحَرْبي، من نحويي مكة المكرمة حرسها الله، اللَّذَيْنِ ساعداني على الاطلاع على تحقيق (المقاصد الشافية في شرح خُلاصة الكافية) للشاطبي، المحفوظ في مركز البحث في جامعة أم القرى بمكة المكرمة قبل طبعه، كما أشكر أساتذتي وزملائي في قسم النحو والصرف وفقه اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على ما أَبْدَوْهُ من تشجيع وملحوظات على العمل.

وما كان في هذا العمل من صواب وفائدة فمن الله عَلَى فله الحمد تامًّا والشكرُ كاملًا، وما كان فيه من خطأ ونقص فمن نفسي ومن الشيطان، وأملي أن يُحمِلَ إخواني الباحثون نقصه، وأن يُسدِّدوا خطأه، ولهم منى جزيل الشكر.

فالحمد لله حمدًا حمدًا، والصلاة والسلام على نبيه محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

### ک وکتبه فی مدینة الریاض فی ۱/۲۸/۱/۱هـ

سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيوني

الأستاذ المشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة كلية اللغة العربية، في الرياض حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص.ب: ١٨١٦ الرمز البريدي: ١٣٤٣

sboh1430@gmail.com

# دراسةً بين يَدَي الأَلفيَّة

# ترجمة الإمام ابن مالك(١)

لابن مالك شهرة كبيرة، وأُلِّفَتْ فيه دراساتٌ كثيرة؛ لذا ستكون ترجمته موجزة، إلا فيما أراه محتاجًا إلى مزيد من البحث والتحقيق (٢).

#### : dawl

ابنُ مالكِ النَّحْويُّ الطَّائِيُّ، الجَيَّانيُّ مَوْلِدًا، الدِّمَشْقِيُّ وفاةً، عَلَمٌ في النحو مشهور، «اشتهر بين الناس بـ(ابن مالكِ)» (١٠) «جَدِّهِ الأَعْلَى» (٤٠) «في المشرق والمغرب» (٥٠)، و «شهرته تُغْني عن الإطناب في ذِكْره» (١٠).

ولكنَّ شُهْرته الكبيرة لم تَدْفَع الاختلاف في اسم أبيه وأسماء أجداده الأَدْنَيْنَ، وغاية ما وَقَفْتُ عليه من الاختلاف في ذلك ستة أقوال:

<sup>(</sup>۱) من مراجع ترجمته: ذیل مرآة الزمان ۲/۷۳ \_ وإشارة التعیین ص۲۳۰ \_ وتاریخ الإسلام
۱۰۸/۵۰ \_ وذیل معرفة القراء الکبار ص۲۱۰ \_ والوافي بالوفیات ۲/۷۸ \_ وفوات
الوفیات ۲/۷۷ \_ ومرآة الجنان ٤/۲۷ \_ وطبقات الشافعیة الکبری ۸/۷۲ \_ والبدایة
والنهایة ۲/۷۲۷ \_ وغایة النهایة ۲/۱۸۰ \_ والفلاکة والمفلوکون ۲۹ \_ وطبقات
الشافعیة لابن قاضی شهبة ۲/۲۵ \_ والنجوم الزاهرة ۷/۶۲۲ \_ وبغیة الوعاة ۱/۱۳۰ \_
والقلائد الجوهریة ۲/۷۳۲ \_ ونفح الطیب ۲/۲۲۸ \_ وشذرات الذهب ۵/۳۳۹.

<sup>(</sup>٢) بعض الدراسة لخّصته من بحثي (تحقيقات في ترجمة ابن مالك النحوي)، ومن بحثي (سيرة ألفية ابن مالك، تأليفًا، وإبرازًا، وتحقيقًا)، وما في هذه الدراسة من ترجيحات فهو في هذين البحثين بالتفصيل والمناقشة والأدلة.

<sup>(</sup>٣) شرح ألفية ابن مالك للهواري ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ٧/ ٢٤٤.



- ١ ـ محمد بن مالك.
- ٢ \_ محمد بن عبد الله بن مالك.
- ٣ \_ محمد بن عبد الله بن عبد الله \_ مرتين \_ بن مالك.
- عجمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله \_ ثلاثًا \_ بن مالك.
  - 🗅 🍱 محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك.
- ٦ محمد بن عبد الله بن عبد الله مرتين محمد بن مالك.

ولا شك في صحة الأقوال الثلاثة الأوّل؛ لأنها منقولة من كلام ابن مالك وخطه (۱)، ولا تعارض بينها في الحقيقة؛ لأن القولين الأول والثاني اختصار للقول الثالث؛ وذلك بانتساب ابن مالك إلى المشهور من أجداده الذي تنتسب إليه عائلته وتتميَّز به وهو (مالك)، وانتسابُ الإنسان إلى المشهور من نسبه أمرٌ شائع عند العرب قديمًا وحديثًا، ومنه قول النبي - على غزوة حُنيْن:

# «أنا اللَّنَّإِيُّ لا كَذِبْ أنا ابنُ عبدِ المُطَّلِبْ»(٢)

واتفاقُ أسماء الأبناء مع أسماء الآباء متأصِّل في عائلة ابن مالك؛ لذا نجده يسمِّي كل واحد من أبنائه الثلاثة محمَّدًا (٣)، كما نجد ابنه بدر الدين يتكنَّى بأبى عبد الله كأبيه.

أما القول الرابع فقال به البرهانُ بن القَيِّم (1)، والهَوَّادِيُّ (١)، وابن

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك، وأين ذكرها ابن مالك بنفسه وبخطه في بحثي (تحقيقات في ترجمة ابن مالك النحوي)، وانظر صورة لإجازتين بخطه في صور المخطوطات، في ص٥٥.

۲) رواه البخاري ۱/۱۰۵۱ رقم (۲۷۰۹) ـ ومسلم ۳/۱٤۰۰ رقم (۱۷۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على أبنائه، وأنهم ثلاثة لا اثنان في ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) في: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>۵) في: شرحه على الألفية، ونقله عنه في نتائج التحصيل ٩٢/١ ـ وزواهر الكواكب ١٨/١، وهو الذي في أكثر نسخ الكتاب المخطوطة، وكذا أثبته أستاذنا د. عبد الله بن عبد الرحمن المهوِّس في تحقيقه للكتاب، أما د. عبد الحميد السيد فقد اعتمد في تحقيقه ١٨/١ تثنية (عبد الله)، مع أن نسخه الخطية مختلفة في هذا الموضع، ولم يُشِر المحقق إلى هذا الاختلاف.

**--**

طُولُون (١) ، والبرهان بن القَيِّم أَخَذَ الألفيَّة عن آخِرِ رُواتها أحمد بن سليمان الكاتب (٢) تلميذ ابن مالك، وهذا يقوي هذا القول، ولكن يضعِّفه أن ابن مالك لم يصرِّح به في شيء من إجازاته، ولا صرَّح به أحد من تلاميذه فيما رأيت.

أما الخامس والسادس فهما تحريف لكلام الدَّمَامِيني وابن قاضي شُهْبة .

فالقول الخامس منسوب إلى الدماميني (٣)، وهو موجود في المطبوع المحقَّق من (تعليق الفرائد) له (٤)، وقد أثبته المحقِّق من نسخة واحدة من ثلاث حَقَّقَ عليها، وقال: «انفردَتْ (د) بهذا الاسم، وليس في مراجع الترجمة»، وكان الأحسنُ أن يُثبِتَ ما في المخطوطتين الأخريين؛ لأنه في أكثر المخطوطات، ولأنه لا يخالف ما في مراجع الترجمة.

وقد راجعت إحدى عشرة مخطوطة لتعليق الفرائد، فوجدتُ ما نُسِبَ إلى الدماميني هنا في مخطوطتين فقط منها (٥) وفي واحدة القول الثالث (٦) وفي ست القول الثاني (٧) وفي اثنتين (٨) قولًا جديدًا بتكرير (محمد بن

<sup>(</sup>۱) في: هداية السالك إلى ترجمة ابن مالك، لابن طولون ق١، مخطوط في دار الكتب المصرية، برقم (٧٩) مجاميع تيمور، الرسالة ذات الرقم (١١) ـ والقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية له ٢/ ٢٠٥ ـ وشرحه على ألفية ابن مالك ١/٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ١/١٥٩.

<sup>(</sup> $\tilde{\mathbf{r}}$ ) ممن نسبه إليه: نتائج التحصيل 1/1 ورواهر الكواكب 1/1 والفتح الودودي 1/1 ومحقق التسهيل ص1 من الدراسة ومحقق شرح الكافية الشافية 1/1 ومحقق إكمال الإعلام ص1/1 من الدراسة ومحقق شرح العمدة 1/1 ومحقق إرشاد السالك 1/1 ومحقق إيجاز التعريف ص1/1.

<sup>(</sup>٤) انظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد بتحقيق شيخنا محمد بن عبد الرحمن المفدى حفظه الله ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في مخطوطتي: دار الكتب المصرية برقم (٣١٦٦٢) ـ ودار الكتب المصرية برقم (٣١٦٦٣) .

<sup>(</sup>٦) في مخطوطة الظاهرية برقم (١٦٩٧).

<sup>(</sup>۷) في مخطوطات: الظاهرية برقم (١٦٩٣) ـ والظاهرية برقم (١٦٩٥) ـ والأزهرية برقم (١٦٩٥) ـ والخزانة العامة بالرباط برقم (٥٨٨) ـ والخزانة العامة بالرباط برقم (١٨٥١) ـ ومكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (١٥٦٦).

<sup>(</sup>٨) في مخطوطتي: الظاهرية برقم (٦٧٧٩) ـ والظاهرية برقم (٦٧٢٠).

عبد الله) ثلاثًا، فالخلاصة أن أكثر النسخ لا تخالف الأقوال الثلاثة الأُول المتفق على صحتها، وأن ما نُسب إلى الدماميني تحريف؛ بسبب قوله: «أيضًا» بعد «عبد الله».

أما القول السادس فجاء في المحقَّق من (طبقات النحاة واللغويين)(1) لابن قاضي شُهْبة، وعندي أنه تحريف من النساخ، لم ينتبه إليه المحقِّق، وقد عُدت إلى المخطوطتين (٢) اللتين حَقَّقَ المحقِّقُ الكتاب عليهما فوجدتهما سيئتين جدًّا، وقد كُتِبَت الثانية سنة (١٣١٣هـ)، وهي منقولة من الأولى كما نَصَّ ناسخها على ذلك، فهما في الحقيقة مخطوطة واحدة، وفيهما في الورقة التي فيها ترجمة ابن مالك اضطراب كثير، وضَرْبٌ ومَسْحٌ، وقد كُتبتَ ترجمة ابن مالك مرتين، وضُرب على الأولى، وفي الكتابة الثانية للترجمة غير المضروب عليها كُتب اسم ابن مالك هكذا: «محمد بن مالك بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله مرتين [كذا] بن محمد بن مالك "(١٠)، وحاول ناسخ المخطوطة الأخرى إصلاح الأمر فكتب الاسم هكذا: «محمد بن مالك بن عبد الله بن عبد الله مرتين بن محمد بن مالك»(٤)، وكلتا العبارتين خطأ ظاهر، وصحة العبارة: "محمد بن عبد الله بن عبد الله \_ مرتين \_ بن مالك" كما صرح به ابن قاضي شُهْبة نفسه في كتابه (طبقات الشافعية)(٥)، ولعل «بن محمد» في آخر النسب تحريف عن «مرتين»، ثم جمع الناسخ بين التحريف والمحرَّف عنه، وأما «بن مالك» في أول النسب فلعله سبق قلم؛ لاشتهار ابن مالك بذلك، ولعل الناسخ أراد أن يعود فيضرب عليه بعد الانتهاء من إكمال الاسم، كما ضَرَبَ على أشياء كثيرة في هذه الورقة، ولكنه سها عن ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة، بتحقيق د. محسن عَيَّاض ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) إحداهما في الظاهرية برقم (٤٣٨ تاريخ)، والأخرى في دار الكتب المصرية برقم (٢٤) تاريخ، تيمور).

<sup>(</sup>٣) مخطوطة الظاهرية ق٥٤أ. (٤) مخطوطة دار الكتب المصرية ق٢٨أ.

<sup>(</sup>۵) انظر: طبقات الشافعية له ۲/ ٥.

#### 🗖 كنيته ولقبه:

اتفق المترجمون على أنه يكنى بأبي عبد الله (۱)، ويلقب بجمال الدين (۲).

#### □ مولده ووفاته:

اتفق (٣) المترجمون على أن ابن مالك وُلِد في مدينة جَيَّان في الأندلس أعادها الله، ثم اختلفوا في سنة ولادته على أربعة أقوال:

١ ـ ١٩٥هـ، وهذا مقتضى قول من قال: إنه تُؤُفِّي وعمره (٧٥) سنة.

٢ ـ ٥٩٨هـ، وهو قول: الهَوَّاري، وابن قاضي شُهْبة، وابن مَكْتُوم، وابن عَكْتُوم، وابن مَكْتُوم، وابن غازي، وابن طُولُون، والخُضَري، وقدَّمه ابن الجَزَري<sup>(٤)</sup>، ونقله بعضهم عن ابن مالك، ولا يثبت<sup>(٥)</sup>.

۳ - ۲۰۰هـ، وهو قول: عبد الباقي اليَمني، وابن شاكر، وابن كثير،

(٥) انظر الكلام على ذلك في بيان سنة وفاته.

<sup>(</sup>۱) وقال محقق إيجاز التعريف ص١٣: «اشتهرت تكنيته بابنه عبد الله» وهذا وهم؛ فليس له ولد اسمه عبد الله، بل كل أبنائه اسمهم محمد. انظر أبناءه في ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) وقال محقق شرح الكافية الشافية ١٧/١ ـ ١٨: "وهناك لقب آخر له ذكره ابن طولون [في مخطوط هداية السالك ق١] وانفرد به، وهو (جلا الأعلى)، فقد قال في حديثه عنه: "الشيخ جمال الدين أبو عبد الله المشهور بـ(جلا الأعلى)»، ونقله عنه: محقق إكمال الإعلام ١٤/١ ـ ومحقق إيجاز التعريف ١٤، قلت: هذا تحريف لـ "المشهور بجده الأعلى» كما جاء في كتاب ابن طولون (القلائد الجوهرية في ترجمة ابن مالك ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) جعل محقق شرح الكافية الشافية ١٨/١ مكان مولده مختلفًا فيه، فقال: «الغريب أن يختلفوا في موطن ولادته»، والمخالف عنده يوسف سركيس في معجم المطبوعات ١٨/٢ إذ ذَكر أن ابن مالك وُلِدَ في دمشق، وعندي أنَّ هذا خطأ، لا مخالفة، وأن المترجمين متفقون على مكان ولادته.

<sup>(</sup>٤) انظر على التوالي: شرح الهواري ٦٦/١ ـ وطبقات الشافعية ١٤٩/٢ ـ وذيل معرفة القراء الكبار ص٦١٠ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١٤٨/١ ـ وشرح ابن طولون ١/ ١٤٨٠ ـ وحاشية الخضري ٦/١ ـ وغاية النهاية ٢/١٨٠٠.



والفيروزآبادي، والسيوطي في المُزْهِر (١).

٤ - ١٠١هـ، وهذا الذي اكتفى به ابن أَيْبَكُ<sup>(٢)</sup>.

وتَرَدَّدَ بعض المترجمين بين (٦٠٠هـ) و(٦٠١هـ)، كالذهبي، والبرهان بن القَيِّم، والسَّبْكي، والسيوطي في بغية الوعاة، وابن المَقَّري، ويس الحِمْصي، وابن العِمَاد (٣).

والراجح عندي أنه وُلد سنة (٥٩٨هـ)؛ لأن عَصْرِيَّه كمالَ الدين بن العَدِيم (ت٦٦٠هـ) صاحب كتاب (بُغْية الطَّلَب في تاريخ حَلَب) نقل أن الشيخ جمال الدين أُخْبَرَهُ بذلك (٤).

وتُوُفِّي ابن مالك سنة (٦٧٢هـ) اتفاقًا (٥٠)، في ليلة الأربعاء، لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ من شعبان (٦٠)، فعُمره \_ على ما رجَّحْتُ في مولده \_ (٧٤) أربع

<sup>(</sup>۱) انظر على التوالي: إشارة التعيين ٣٢١ ـ وفوات الوفيات ٢/ ٤٧٧ ـ والبداية والنهاية (١) ٢٦٧ ـ والبلغة ٢٠١ ـ والمزهر ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>۲) في الوافي بالوفيات ٣/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر على التوالي: تاريخ الإسلام ١٠٩/٥٠ ـ وإرشاد السالك ٧٢/١ ـ وطبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٦٧ ـ وبغية الوعاة ١/ ١٣٠ ـ ونفح الطيب ٢/ ٢٢٥ ـ وحاشية يس ٤٤/١ ـ وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) نقل ذلك: ابن مكتوم في ذيل معرفة القراء الكبار ص ٢١٠ ـ وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ١٤٩/٢، ونصه: «هذا هو الصواب، ففي تاريخ حلب للشيخ كمال الدين بن العديم أن الشيخ جمال الدين أخبره بذلك»، قلتُ: تاريخ حلب هنا هو (بغية الطلب في تاريخ حلب) لعمر بن أحمد بن هبة الله العقيلي (ت ٢٠٦هـ)، المعروف بكمال الدين بن العديم، وقد أطلت البحث فيه عن هذا النقل فلم أُوفق إليه، ولكن صاحبه كثير النقل عن عصرية جمال الدين [وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمود الصابوني (٢٠٤ ـ ١٨٠هـ)، انظر: تاريخ الإسلام ١٩٥/٣٦]، فإن كان الجمال عند ابن العديم هو ابن مالك فالقطع بهذا القول قاطع، وإن كان الجمال هو الصابوني، فهو عصري ابن مالك، وأعلم به من غيره.

<sup>(</sup>٥) وما جاء في حاشية الشمني على المغني ١٠٦/١ أنه توفي سنة (٦٧١هـ) فخطأ، ولعله خطأ طباعي، وجاء في إرشاد الساري للقسطلاني ٢٠/١ إشارة إلى أن ابن مالك كان حيًّا سنة (٦٧٦هـ)، وهو خطأ أو تحريف عن (٦٦٧هـ)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الإسلام ١١٠/٥٠ \_ والعبر ٥/ ٣٠٠ \_ وطبقات الشافعية الكبرى ٧/ ٦٧ \_ =

- **E** NY **S** 

وسبعون سنة، وصُلِّي عليه في الجامع الأموي<sup>(١)</sup>، ودفن في صالحية دمشق في سفح قاسيون اتفاقًا (٢)، رحمه الله رحمة واسعة.

# نَشْأَتَهُ، ورِحْلاتُهُ، وطَلَبُهُ للعِلْم، وشُيوخُهُ، وتَدْرِيسُهُ:

وُلِدَ ابنُ مالك ونشأ في مدينة جَيَّانَ في الأندلس، وفيها تلقَّى نصيبًا من العلم، ثم هاجَرَ منها إلى المشرق، فمَرَّ بمصر فالحجاز حاجًّا، ثم طوَّف في الشام مستكملًا طلبه للعلم، فَبَرَّزَ وفاق أقرانه، حتى استَقَرَّ في دِمَشْقَ عالمًا مِلْءَ الدنيا، وفيها مات سنة (٦٧٢هـ).

ولا نَعْلَمُ عن أبويه شيئًا، إلا أنَّ عَدَمَ عودةِ ابن مالك إلى الأندلس بعد هجرته إلى المشرق وعَدَمَ حديثه عنهما يجعلنا نظنُ أنهما ماتا قبل هجرته، ولعل أباه مِمَّنْ قُتِلَ في موقعة العُقَابِ سنة (٢٠٩هـ)، التي هُزمَ فيها المسلمون أمامَ النصارى، فإنْ صَحَّ هذا فقد يَتِمَ ابنُ مالك وعُمرُهُ (١١) إحدى عَشْرَةَ سنة، ومن عادة كثير من الأرامل أن يَدْفَعْنَ بأبنائهن إلى طلب العلم، ولعلَّ هذا ما قامت به أُمُّ ابن مالك، الذي طلب العلم في بلده جَيَّان (وقيل: على مُقْرِئها ونَحْوِيِّها أبي المُظَفَّرِ ثابتِ بن محمد بن يوسف بن حَيَّان (وقيل: خيار) الكُلاعى اللَّه لى (ت٦٢٨هـ)(٣).

ويغلبُ على ظنِّي أنَّ أمَّه ماتت وهو في نحو العشرينَ سنة، فسَهُلَ عليه

<sup>=</sup> وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة ص١٣٥ ـ وبغية الوعاة ١٣٤/١ ـ والقلائد الجوهرية ٢/ ٥٣٤ ـ وفي غاية النهاية ٢/ ١٨١ أنه توفي في ثالث عشر شعبان، وفي البداية والنهاية ٢٦٧/١٣ ثاني عشر رمضان.

<sup>(</sup>١) انظر: غاية النهاية ١٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: القلائد الجوهرية ٢/ ٥٣٤، واختُلِفَ في التُّرْبةِ التي دُفِنَ فيها، فقيل: في الرَّوْضةِ أعظم تُرْبةٍ في الصَّالِحِيَّة. انظر: هداية السالك ص٧ ـ وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٩، وقيل: في تُرْبةِ القاضي عِزِّ الدين بن الصائخ. انظر: البداية والنهاية والنهاية ٢٦٧/١٣ ـ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/ ١٥١، وقيل: في تُرْبة الأُرْمَوِيِّ، وقيل: في مَغارةِ الجُوع. انظر: القلائد الجوهرية ٢/ ٥٣١ ـ وشرح الألفية لابن طولون ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: إشارة التعيين ص٢٣٠ ـ وبغية الوعاة ١/ ١٣٠ ـ ونفح الطيب ٢/ ٢٢٩.

تَرْكُ جَيَّانَ والرِّحلةُ في طلب العلم، وبخاصَّةٍ بعد رحيل شيخه أبي المُظَفَّرِ إلى غَرْناظةَ قُرابةَ سنة (٦٢٠هـ) حتى عُدَّ من نزلائها (١٠)، ومع اضطراب البلاد بالفتن المتتالية، وغَزْوِ النصارى لها، وسقوطِ البلدانِ في أيديهم واحدةً إِثْرَ أخرى.

فيَمَّمَ نحوَ المَشْرِقِ، ومَرَّ في طريقه بإِشْبِيلِيَّةَ، وحَضَرَ عند نَحْوِيِّها الكبير الأستاذ أبي علي عُمَرَ بن محمد الشَّلَوْبِينِ الإِشْبِيلِيِّ مَوْلِدًا وسَكَنًا ووفاةً (ت٦٤٥هـ)، وبَقِيَ عنده بِضْعَةَ عَشَرَ يومًا (٢٠).

ويترجَّحُ عندي أنَّ ابن مالك شَرَعَ في رِحْلته إلى المَشْرِقِ قُرابةَ سنة (٦٢٠هـ)، وحُمرُهُ ما بين (٢٢) و(٢٧) سنة.

واَّخَذَ في دِمَشْقَ عن أبي صادِقِ الحسن بن صادق المَحْزُومِيِّ المصريِّ (ت٦٣٢هـ)، وأبي الفضل بن أبي الصَّقْرِ مُكَرَّم نَجْمِ الدين بن محمد بن حَمْزةَ القُرَشِيِّ الدِّمَشْقيِّ (ت٦٣٥هـ)، وأبي الحسن عليِّ عَلَم الدين بن محمد بن عبد الصَّمَدِ الهَمْدانيِّ المصريِّ السَّخَاويِّ (ت٦٤٣هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عبد الصَّمَدِ الهَمْدانيِّ الفَصْل المُرْسِيِّ (ت٥٥٥هـ).

ورجَّحْتُ أنه ارتحلَ من دِمَشْقَ إلى حَلَبَ قرابة سنة (٦٣٠هـ)، فلازَمَ فيها نَحْوِيَّها الكبير ابن يَعِيشَ أبا البقاء يَعِيشَ موفَّقَ الدين بن عليِّ الحَلَبيَّ (ت٦٤٣هـ) مُدَّةً، ثم تَرَكَهُ ولازَمَ تلميذه البارع ابن عَمْرونَ أبا عبد الله محمدًا جمال الدين بن محمد الحَلِبيُّ (ت٦٤٩هـ)، فهو قد لازَمَ نَحْوِيَّيْ حَلَبَ الكبيريْنِ، ويَظْهَرُ أنهما أُعْجِبا به وأجازاه ورَشَّحاهُ للتدريس وللإمامة في المدرسة السُّلطانة.

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الإسلام ٣٠٧/٤٥ ـ والتكملة لكتاب الصلة ١٩١/١ ـ وذيل معرفة القراء الكبار ص٢١٠ ـ والوافي بالوفيات ٢٩١/١٠ ـ والبلغة ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: إشارة التعيين ص٣٢١ ـ وشرح الهواري ٢/ ٦٧ ـ وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة ص١٣٣ ـ وغاية النهاية ٢/ ١٨١ ـ وبغية الوعاة ١/ ١٣٠ ـ ونفح الطيب ٢٢٩/٢ ـ ونتائج التحصيل ١/ ٩٥.

وفي حَلَبَ أطال ابن مالك المُقام، وبَرَزَ نَجْمُهُ، فتصَدَّرَ للتدريس والتأليف، فألَّف شرحه للجُزُولِيَّة، ونَظَمَ الكافية الشافية، والإعلام بمُثَلَّث الكلام (المنظوم).

وعَلَتْ مَكانتُهُ عند الملك الأيُّوبيِّ الملك العزيز محمد ابن السلطان الظاهر غازي (ت٣٤هه) وابنه الملك الناصر صلاح الدين يوسف (ت٣٥هه) الذي كان مُقَرِّبًا للعلماء والأدباء، و«كان الناس معه في بُلَهْنِيَةٍ من العيش» (٢٠)، والملكُ الناصر صار مَلِكًا على حَلَبَ سنة (٣٤هه)، ومَلَكَ دِمَشْقَ سنة (٣٤٨هه) إلى سنة (٣٥٨هه)، وجعلها دارَ حُكْمِهِ، فلعل ابن مالك انتقَل من حَلَبَ إلى دِمَشْقَ بعد مُلْكِ الناصر لها وتمتُّعِها بالاستقرار والبُلَهْنِية؛ أي: بعد (٣٤٨هه)، فيكون قد بَقِيَ في حَلَبَ قرابة (١٨) سنة، من سنة (٣٠٨هه) إلى سنة (٣٤٨هه) تقريبًا.

وفي سنة (٢٥٧هـ) عَزَمَ هُولاكو مَلِكُ التَّتَار الغاشم على غَزْوِ الملك الناصر؛ لأنه رَفَضَ الدخول تحت طاعته، وفرَّ الناس من وجهه، ومنهم ابن مالك الذي فرَّ إلى حَمَاةً.

إِذَٰنِ انتقَلَ ابن مالك إلى حَمَاةً قرابة سنة (٢٥٧هـ)، وانتصَرَ المسلمون بقيادة قُطُنٍ المَمْلُوكيِّ على التَّتَار في موقعة عَيْنِ جَالُوتَ سنة (٢٥٨هـ)، وكَسَرُوا شَوْكَةَ التَّتَار، وقُتِلَ الناصرُ صلاح الدين يوسف سنة (٢٥٩هـ)، فاستولى المماليك على الشام، وقَضَوْا على مُلْك الأَيُّوبِيِّينَ، عدا مَلِكِ حَمَاةَ الأَيُّوبِيِّينَ، عدا مَلِكِ حَمَاةَ الأَيُّوبِيِّ الملكِ المنصورِ محمدٍ ناصرِ الدين بن المُظَفَّرِ محمودٍ تقيِّ الدين بن محمدٍ المنصورِ بن عُمَرَ تقيِّ الدين بن شاهِنشاه بن أيوب (٣)، الذي رَغِبَ ابن مالك في البقاء عنده حتى تَسْتَقِرَّ الأوضاع.

وسُرْعانَ ما أَحْكَمَ الظاهر بَيْبَرْسُ قَبْضَتَهُ على دِمَشْقَ في سنة

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ٢٤٠/١٣ ـ والعبر للذهبي ٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>۲) العبر للذهبي ٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: العبر للذهبي ٥/ ٣٤٥ ـ وسير أعلام النبلاء ٤٤/ ٣٧٧ ـ وتاريخ ابن خلدون ٥/ ٤٢٤ ـ وشذرات الذهب ٥/ ٧٧.

(٢٥٩هـ)، ولم تَمْض سنةٌ حتى نَعِمَتْ بالاستقرار والأمان، ولا شَكَّ أنَّ ابن مالك في حَمَاة كان يُتابِعُ كُلَّ ذلك، فقَفَلَ بعد استقرار دِمَشْقَ عائدًا إليها ومُسْتَقِرًّا فيها.

فبَقِيَ ابن مالك في حَمَاةَ قرابة (٥) سنوات، أَلَّفَ فيها أَلفيَّته التي سمَّاها (الخلاصة) في النحو.

ثم عاد إلى دمشق مَرَّةً أخرى بعد سنة (٦٦٠هـ)، وظَلَّ فيها حتى توفِّي سنة (٦٧٢هـ)، وبَقِيَ فيها عالمًا كبيرًا مِلْءَ الدنيا، تحترمُهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ، فقد «تكاثَرَ الطلبة عليه» (١) ، وقرؤوا عليه كُتُبهُ وكُتُبَ غيره (١) ، كما قرؤوا عليه القراءات (١) ، «وتَصَدَّرَ بالتُّرْبةِ العادِلِيَّة وبالجامع المعمور» (١) ، فصار شيخ المدرسةِ العادِلِيَّة الكُبْرى لقسمِ القِراءاتِ والعربية (٥) ، وهو منصب كبير ، يتطلَّبُ جهدًا كبيرًا ؛ إذ يُدرِّسُ الشيخُ في المدرسة والجامع القراءات والعربية ، وقد اجتهد ابن مالك في ذلك ، حتى كان «إذا لم يَجِدْ أحدًا يقومُ إلى الشُّبَّاك ، يقول : «القراءاتِ القراءاتِ ، العربيةَ العربية» ، ثم يدعو ويذهب ،

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) مما قرئ عليه من كتبه (إكمال الإعلام بتثليث الكلام) قرأه عليه تلميذه ابن جَعُوان محمد بن محمد بن عباس، أبو عبد الله شمس الدين الأنصاري الشافعي، قرأه عليه مرتين. انظر صورة إجازته بذلك في: تحقيق إكمال الإعلام ١٨٧/١، ومما قُرئ عليه من كتب غيره (الكافية) لابن الحاجب، وعلَّق عليها، وكَتَبَ تعليقاته عَدَدٌ من تلاميذه، كبدر الدين بن جماعة، وانتهى من تعليقه سنة (٦٧٠هـ)، وطُبِعَتْ تعليقاته باسم (شرح كافية ابن الحاجب، لابن جَمَاعة)!.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك أن تلميذه أبا بكر بن يوسف زين الدين بن الحَرِيرِيِّ الشافعيَّ المعروف بالمِزِّيِّ (ت٧٦٦هـ)، قَرَأَ جَمْعًا للسبعة عليه الى سورة الحج، ولم يُكْمِلْ لموت ابن مالك. انظر: معرفة القُرَّاء الكبار ٧٤٩/، وكذلك تلميذه محمد بن منصور بن موسى الحلبي الشافعي (ت٧٠٠هـ) قرأ عليه كتابه (المالِكِيَّة) في القراءات، في (ممخطوطات، في ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ١١٠/٥٠ ـ والوافي بالوفيات ٢٨٦/٣ ـ وفوات الوفيات ٢٧٧/٢ ـ وبغية الوعاة ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>o) انظر: غاية النهاية ٢/ ١٨٠.

- F Y1 8

ويقول: «أنا لا أرى أنَّ ذِمَّتي تَبْرَأُ إلا بهذا؛ فإنه قد لا يُعْلَمُ أني جالس في هذا المكان لذلك»»(١٠).

وفوق ذلك كلّه أراد ابن مالك أن يَجْمَعَ تجربته العلمية النحوية، وأن يُحَرِّر آراءه الشخصية في كتاب عظيم، فكان كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)، الذي يُعَدُّ أعظمَ كُتُبِ ابن مالك، وفيه زُبْدةُ علمه وآرائه، وقد تَوفَّر عليه يُنَقِّحُهُ ويُراجِعُهُ ويُغَيِّرُ فيه، ثم شَرَعَ يَشْرَحُهُ ويُنَقِّحُهُ للمرة الأخيرة، ولكنه توفِّى قبل أن يُكْمِل ما أراد.

#### تلاميده:

تلامیذ ابن مالك كثیرون جدًّا، وقد وجدتُ له تلامیذ لم یذكرهم الدارسون المعاصرون الذین اطلعتُ على دراساتهم (۲)، وهم:

المصفي الحنفي، بدر الدين، المعروف بابن الفُويْرة (ت٦٧٢هـ) السُّلَمِيُّ الدمشقي الحنفي، بدر الدين، المعروف بابن الفُويْرة (ت٦٧٢هـ)

٢ ـ محمد بن عبد القوي بن بَدْرانَ المَرْدَاوِيُّ الجُمَّاعِيلِيُّ الحنبلي، أبو
 عبد الله، شمس الدين (ت٦٩٩هـ)(٤).

محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البَعْلَبَكِّيُّ الحنبلي، أبو عبد الله، شمس الدين (ت٦٩٩هـ) (٥).

عبد الله، شمس الدين (ت٠٠٧هـ) قرأ عليه في العربية، وقرأ عليه كتابه

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢/ ١٨١.

 <sup>(</sup>٢) وأكثرهم إحصاءً محقّق إكمال الإعلام د. سعد الغامدي ٧/١ من الدراسة.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ١٩٦/٥٠ ـ وفوات الوفيات ٢/٤٦٦ ـ والنجوم الزاهرة ٧/٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٤٤٧/٥٢ \_ وشذرات الذهب ٥/٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٥٢/٤٤٤ ـ والوافي بالوفيات ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته وتلمذته له في: تاريخ الإسلام ٥٢/ ٤٨٩ ـ والدرر الكامنة ٦٠/٦.



(المالكية) في القراءات مرتين، وأجازه في المرتين، الأولى في ٢٥/٩/ ٦٦٥، والأخرى في ١١/١/٦٦٢(١١).

محمد بن غالب بن يونس بن شُعْبة الأنصاري الجَيَّاني أبو عبد الله، شمس الدين (ت $(^{(7)})$ ، قرأ عليه كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح)، وأجازه ( $(^{(7)})$ .

الشافعي الشاغوري، الرَّحَبِيُّ الشافعي الشاغوري، الرَّحَبِيُّ الشافعي الشاغوري، شهاب الدين (ت٧٠٣هـ) (3).

قيل: إنَّ ابن مالك كُمَّلَ شرحه للتسهيل، وإنَّ نسخته الكاملة عند هذا الطالب، فلمَّا مات ابن مالك ظَنَّ أنهم يُجْلِسونه مكانه، فلما خَرَجَتْ منه الوظيفة تألَّم، فأخذ الشرح معه إلى اليمن غاضبًا على أهل دمشق (٥٠).

٧ ــ محمد بن الفضل بن سلطان بن عِمَاد بن تَمَّام الجَعْبَري ثم الحلبي، المعروف بابن الخطيب (ت٧١٣هـ)<sup>(١)</sup>.

٩ - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي الأنصاري العِبَادي، أبو

<sup>(</sup>١) انظر صورة الإجازتين في صور المخطوطات، في ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: معجم الذهبي ص١٧٠ ـ والدرر الكامنة ٣٩٢/٥، وفي الدرر تلمذته على ابن مالك.

<sup>(</sup>٣) كما في صورة الإجازة في آخر كتاب شواهد التوضيح والتصحيح، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ١٦٧/١٠، وفيه: «وأظنه كان من تلامذة الشيخ جمال الدين بن مالك» \_ والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ١/٥٥٩ \_ وبغية الوعاة ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: فوات الوفيات ١٦٧/١٠ \_ ويغية الوعاة ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ٥/ ٤٠١، ٤٠٣، وفيه: «وأخذ عن أبن مالك ولازمه».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ١/ ٤٣٥، وفيه: «قرأ شيئًا من العربية على ابن مالك».

عبد الله، المعروف بابن الخَبَّاز (ت٧٥٦هـ)(١).

#### تنبيه:

قال الذهبي: «سمعتُ الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول: «كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: أُلِينَ للشيخِ المَجْدِ الفقهُ كما أُلِينَ لداودَ الحديدُ» (٢٠).

وأبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة الحَرَّاني، والمراد بالشيخ المجد: جَدُّه عبد السلام أبو البركات مجد الدين بن تيميّة، فهل تَدُلُّ هذه الرواية على أن ابن تيمية حضر عند ابن مالك؟

قلتُ: ليس هذا بمستَبْعَد؛ فهو بَلَدِيُّهُ، وابنُ تيميَّةَ طَلَبَ العلم صغيرًا، وابنُ مالك كان عالم زمانه في العربية، وعُمْرُ ابن تيمية عندما مات ابن مالك (١١) سنة؛ لأنه وُلِدَ سنة (٦٦١هـ)، وهو عُمْرٌ مناسبٌ لحضور الدروس.

وعبارة «كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول» ليست نصًّا في التلقي؛ فلذا يبقى الأمر محتملًا، ولكنَّ قرائن المكان والزمان ترجِّحُ التلقي فيها، ولكني لم أَجِدْ من نصَّ على هذه التلمذة.

### 🗖 أبناؤه:

اشتهر عند كثير من الدارسين (٣) أنَّ له ابنين، والصواب أنَّ له ثلاثة أبناء، كل واحد منهم سماه: محمدًا، وهم:

ا ـ بدر الدين، أبو عبد الله، وهو أكبر أبنائه وأشهرهم، توفّي سنة (١٨٦هـ)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر النص على أنه من تلاميذه في: طبقات الشافعية الكبرى ٨/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٩٢/٢٣ \_ وتاريخ الإسلام ٤٨/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) منهم: محقِّق التسهيل ص١٤ من الدراسة \_ ومحقِّق شرح العمدة ١/ ٣٩ \_ ومحقِّق إكمال الإعلام ١/ ١٧ من الدراسة.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٨٣/٥١ ـ والوافي بالوفيات ١٦٥/١ ـ وشذرات الذهب ٩٨/٥٥.



" مسس الدين، وكان شيخًا حَسَنًا، بهيَّ المنظرِ، كثيرَ التلاوة، لَقَنَ بالجامع الأموي أكثَرَ من أربعين سنةً، وكان يَسْأَلُ الطلبة، فإذا قال أحدهم: "قرأتُ ألفيَّة ابنِ مالك، يَفْرَحُ ويقول: "ألفيَّة والدي"، توفِّي سنة (٧١٩هـ)(٢)، وهذا الابن قليل الذكر، وغير مشهور.

### 🗖 مؤلَّفاته:

لابنِ مالكٍ مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ في النحو، والتصريف، واللغة، والقراءات، وغيرها، ومن كتبه المطبوعة:

في النحو: تسهيلُ الفوائد وتكميلُ المقاصد (وهو أعظَمُ كتبه)، وشرحه، والخُلَاصة في النحو، المشهورةُ بالألفيَّة (وهي أشهَرُ كتبه)، وشرحُ عُمْدةِ الحافظ وعُدَّةِ اللافظ، وشواهدُ التوضيح والتصحيح لمشكِلَاتِ الجامعِ الصحيح، والكافيةُ الشافية، وشَرْحُها، والنُّكتُ النحويَّة على مقدِّمة ابن الحاجب (٣).

وفي التصريف: التعريف في ضروريِّ التصريف، ولاميَّة الأفعال، وإيجازُ التعريف في علم التصريف.

وفي اللغة: الاعتضاد في الفرق بين الظاءِ والضاد، وشرحُهُ، والاعتماد في نظائر الظاء والضاد، والإعلام بتثليث الكلام (المنظوم)، وإكمالُ الإعلام بتثليث الكلام، والألفاظُ المختَلِفَة في المعاني المؤتَلِفَة، وتحفةُ المودود في المقصور والممدود، وثلاثيَّات الأفعال، والنَّظْمُ الأَوْجَز فيما يُهْمَزُ وما

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٤٥٠/٥٢ ـ والوافي بالوفيات ١٦٦٦، وفيه: أنه توفي سنة (٦٠٩هـ)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ٥/٧٥٤، والنقل منه.

<sup>(</sup>٣) وقد طبعت باسم (شرح الكافية) لابن جماعة!

**=**€ **Y**• **S** 

لا يهمز، وشَرْحُه، وَوِفَاقُ المفهوم في اختلافِ المَقُولِ والمرسوم، وذِكْرُ معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصَّل، وَوِفَاق الاستعمال في الإعجام والإهمال.

وفي القراءات: المالكيَّة، وهي منظومة داليَّة.

#### 🗖 مكانته:

ابن مالك نَحْوِيٌّ لُغَوِيٌّ مُقْرِئٌ، كان في النحو والتصريف بحرًا مُتلاطمًا، وفي اللغة إليه المنتهى، وفي القراءات ثبتًا حافظًا.

وكان ذا دينٍ متين، صادقَ اللَّهْجة، كثير النوافل، حَسَنَ السَّمْت، موفور العقل.

وكان نَظْمُ الشِّعْرِ عليه سهلًا، رَجَزُهُ وطَويلُهُ.

ومِمَّا يَدُلُّ على تعظيم الخاصَّة له \_ بَلْهَ العامَّة \_ أنه كان إذا صلَّى في المدرسة العادلية يُشَيِّعه قاضي القضاة أبو العباس بن خَلِّكَانَ أحمد بن محمد، إلى بيته تعظيمًا له (۱)، وكان تلميذه النَّوَوِيُّ (ت٢٧٦هـ) يقول عنه: «شيخنا جمال الدين بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بلا مُدَافَعَةٍ (۱)، وبالغَ تلميذه أبو الحسين علي شرف الدين بن محمد اليُونِينِيُّ (ت٧٠١هـ) فلقَّبه بـ (شيخ الإسلام) (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: الوافي بالوفيات ٣/ ٢٨٦ ـ وفوات الوفيات ٢/ ٣٧٦ ـ ونفح الطيب ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات ٣/٥٩، ونحوه في ٣/٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) كما نقله من خطه القسطلاني في إرشاد الساري ١٠/١ ـ ٤١.

## نُبْدة عن ألفيَّة ابن مالك

#### اسمها:

سمَّى ابنُ مالك ألفيته في النحو: (الخُلاصة)، وتُقَيَّدُ بـ(في النحو)، فقال في آخرها:

وما بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قد كَمَلْ نَظْمًا على جُلِّ المُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ أَحْصَى مِنَ الكَافِيَةِ الخُلاصَةُ كَمَا اقْتَضَى غِنَى بِلا خَصَاصَةُ(١)

ويدل على أن عبارة (في النحو) ليست من اسم الألفية ـ بل هي تقييد لها لتتميز عن غيرها من الكتب المسمّاة ب(الخُلاصة) ـ أن كثيرًا ممن ذكروها يسمونها (الخلاصة)، وتارة (الخلاصة في النحو)، وربما تجاوزوا ذلك إلى عبارات أخرى (٣).

وقد اشتَهَرَتِ (الخُلاصةُ) بألفيَّة ابن مالك أو بالألفيَّة؛ لأنها ألف بيت من مَزْدَوِجِ الرَّجَز، وقد أشار ابن مالك نفسه إلى ذلك بقوله:

وَأَسْتَعِينُ اللهَ في أَلْفِيَّهُ مَقَاصِدُ النَّحْوِبِها مَحْوِيَّهُ (1)

<sup>(</sup>١) الخلاصة في النحو (ألفية ابن مالك)، البيتان ٩٩٩ ـ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: خاتمة نسخة (أ)، وإجازة نسخة (ب)، انظر: صورهما في صور المخطوطات ص٥٧، ٥٩، وانظر: تاريخ ابن الوردي ٢١٥/٢ عن ابن الناظم، وفي شرح الهواري ١/١٦: «الموسومة بالخلاصة»، وفي المقاصد الشافية ٢/١: «وهي المسماة بالخلاصة»، وفي الفتح المودودي ١٩/١: «المسماة بالخلاصة على ما هو الحق».

<sup>(</sup>٣) سماها ابن هشام في أوضح المسالك ١٠/١ (الخلاصة الألفية في علم العربية)، وجاءت في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٤٥/٤ ـ والمعجم المفهرس لابن حجر ص٤١٢ باسم (الخلاصة في علم العربية).

<sup>(</sup>٤) الخلاصة في النحو (ألفية ابن مالك)، البيت (٣).

#### 🗖 عدد أبياتها:

أبيات ألفية ابن مالك \_ بحسب تحقيقي \_ (١٠٠٢) بيتان وألفُ بيتٍ، تَتِمُّ أَلفًا بقوله: (مع ما قبله):

وما بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ نَظْمًا على جُلِّ المُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ أَحْصَى مِنَ (الكَافيةِ) الخُلاصَة كَمَا اقْتَضَى غِنَى بلا خَصَاصَة أَحْصَى مِنَ (الكَافيةِ) الخُلاصَة

وبعده بيتان فيهما الحمد لله، والصلاة على نبيه محمد على اله وعلى آله وصحه.

وقد وَقَعَ اختلافٌ شديد بين النسخ؛ وكذلك بين الشروح ـ في عَدِّ بَيْتٍ من الألفية، وهو البيت (٨٩٧) في باب الوَقْفِ، ولفظه:

# ووَصْلَ ذِي الهاءِ أَجِزْ بِكُلِّ ما حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزِمَا

فثبت في ثلاث نُسَخ وخمسة شروح، وسَقَطَ من ثلاث نُسَخ وستة شروح (۱)، وقد يَسْنُدُ سقوطَّهُ أَنَّ البيت الذي بعده يُغْني عنه؛ ولذا رجَّحتُ أنه من الأبيات التي غيَّرها ابنُ مالك نفسهُ، فحَذَفها من الإبرازة الأخيرة للألفية (۲).

وهناك بيتان ادعى بعضهم أنهما من الألفية، وليسا منها (٣).

والراجح أنَّ الألفية ليست من مشطور الرجز، ليقال: كلُّ شَطْرٍ بيتٌ، والبيتان مَزْدَوِجٌ، فعَدَدُ الألفية بالأبيات ألفا بيتٍ وأربعة أبياتٍ، وعَدَدُها بالمَزْدَوِجاتِ ألفُ مَزْدَوِج ومَزْدَوِجانِ، ويكون لفظ: (ألفيَّة) منسوبًا إلى ألفَيْ بيتٍ، أو ألفِ مَزْدَوِج.

بل هي من تامِّ الرَّجَز، فكلُّ شَطْرينِ بيتٌ مُقَفَّى مَزْدَوِجٌ، وعدد الألفية ألفُ بيتٍ وبيتان من المزدوج، ويكون لفظ: (ألفيّة) منسوبًا إلى ألف بيت؛

<sup>(</sup>۱) انظر تخريجه في تعليقي على البيت (۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) انظر بحثي: سيرة ألفية ابن مالك تأليفًا وإبرازًا وتحقيقًا (عدد أبياتها).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق عليهما بعد البيت (٧)، وبعد البيت (٦٧).



ويدل لذلك أن ابن مالك نَصَّ على أن (الألفيَّة) منسوبة إلى: (ألف بيت) لا إلى: (ألفنن) في (الكافية الشافية)، فقال في آخرها:

# «أَبْيَاتُهُ أَلْفَانِ مَعْ سَبْع مِئَهْ وزِيدَ خَمْسُونَ ونَيْفٌ أَكْمَلَهْ»(١)

والكافية الشافية أَصْلُ الألفية، وإنما تكون أَلْفَيْنِ وسَبْعَ مِئَةٍ ونيِّفًا وخمسين بيتًا إذا جعلناها من الرجز التام، وحينئذٍ يجب أن يُحْمَلَ مُراد ابن مالك في الألفيَّة على مُراده في أصلها (الكافية الشافية)، فيكون قد نَسَبَ (الألفيَّة) إلى ألفيْن، والله أعلم.

## أين أَلَّفَ ابن مالك ألفيَّته؟ ومتى؟ ولِمَنْ؟:

أَلَّفَ ابن مالك ألفيَّته في حَمَاةَ، لشَرَفِ الدين (١) هِبَةِ الله البَارِزِيِّ (ت٧٨٨هـ) (١) ، وهذا ما ينقله ابن الوَرْدِيِّ (ت٧٤٩هـ) نفسه عن شيخه البَارِزِيِّ، فيقول: «أخبرني شيخنا قاضي القضاة شرف الدين هِبَةُ الله البَارِزِيُّ، قال: «نَظَمَ الشيخ جمال الدين الخُلاصةَ الألفيَّة بحَمَاةَ عندنا، برَسْمِ اشتغالي فيها، وكنتُ شابًّا، وخَدَمْتُهُ، ولقد رأيتُ بَرَكَةَ خِدْمتي له» (٤٠٠هـ).

وليس من الصواب أن ابن مالك ألَّفَ ألفيته لابنه تقي الدين (٥) الملقَّب بالأَسدِ (ت٦٩٩هـ)(٦)، بل الذي ألَّفه ابن مالك لابنه الأَسد هو (المقدِّمة

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية (مع شرحها) ٢٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) تأليفه الألفية لشرف الدين البارزي هو السبب المباشر الآنِيُّ، أما السبب الحقيقي في أما السبب الحقيقي في أكلام عليه في (علاقة الألفية بالكافية الشافية) ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ ابن الوردي ٢١٦/٢ ـ وغاية النهاية ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الوردي المسمى: المختصر ٢/٢١٦، ونقل نحو ذلك: ابن الجزري في غاية النهاية ٢/١٨٦ ـ والمَقَّري في نفح الطيب ٢/٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) مِمَّن ذكر ذلك: تاريخ الإسلام ٢٥٠/٥٢ ـ والوافي بالوفيات ١٦٦١، وتبعهم من المتأخرين والمعاصرين: ابن حَمْدون في الفتح الودودي ١٩/١ ـ ومحقق شرح التسهيل ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٥٢/٥٠ \_ والوافي بالوفيات ١٦٦١، وفيه أنه توفي سنة (٦٠٩هـ)، وهو خطأ.

الأسدية)(١).

# كيف ألَّفَ ابن مالك ألفيَّته؟ وما عَلاقَتُها بالكافية الشافية؟:

ألفية ابن مالك خُلاصةُ الكافية الشافية لابن مالك، ومُخْتَصَرَةٌ منها (١)، والكافية الشافية لابن مالك منظومة طويلة في النحو والتصريف، تتجاوز (٢٧٥٠) بيت (٣)، ألَّفها ابن مالك في حَلَبَ (٤)؛ أي: أنه ألَّفها قبل تأليف الألفية، وهذا مِمَّا لا خلاف فيه.

وقد شرح ابن مالك الكافية الشافية، وعلَّق عليها نُكَتًا وتعليقات (ف)، ويظهر أن هذه النكت بعضها قبل الشرح وبعضها بعد الشرح، وقد احْتَفَظَتْ نُسْخةٌ من نُسَخ شرح الكافية الشافية بهذه النكت والتعليقات (١٠).

والمتأمِّل في هذه النكت والتعليقات يجد أن أكثرها إصلاحات لمتن الكافية الشافية، وهذا ليس غريبًا على ابن مالك، الذي دَأَبَ على النظر في كتبه بعد تأليفها وقراءتها عليه، فيُغَيِّرُ فيها ويُصْلِح، مما يجعل لكتبه أَكْثَرَ من إبرازة.

والدافع وراء هذه الإصلاحات شعورُ ابن مالك بأنَّ في بعض أبيات الكافية الشافية قصورًا يجب تلافيه، ونقصًا ينبغي إكماله (٧).

<sup>(</sup>۱) صَرَّح بذلك: الوافي بالوفيات ٣/ ٢٨٦ ـ وفوات الوفيات ٢/ ٤٧٧ ـ وبغية الوعاة ١/ ١٣٣ ـ ونفح الطيب ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) وصَرَّح بذلك: الوافي بالوفيات ٣/ ٢٨٦ ـ وفوات الوفيات ٢/ ٤٧٧ ـ وشرح الألفية للهواري ١/٧ ـ وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة ص١٣٥ ـ والقلائد الجوهرية ٢/ ١٣٦٥ ـ ونفح الطيب ٢/ ٢٢٥، ٢٣٢ ـ وكشف الظنون ٢/ ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافية الشافية (مع شرحها) ٢٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية النهاية ٢/ ١٨١. (٥) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) وهي نسخة شستربتي، رقم (٤٥٨٠)، خاص (١٢٤)، كتبت سنة (٧١٨هـ)، وهي الأصل الذي اعتمد عليه محققها د. عبد المنعم هريدي، وهي منقولة من أصل عليه خط المؤلف. انظر: شرح الكافية الشافية ١٤٤/١ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) ذكرت صور هذه الإصلاحات، وأمثلة عدة لكل صورة في بحثي (سيرة ألفية ابن مالك تأليفًا وإبرازًا وتحقيقًا).



كل ذلك أقنع ابن مالك بأن إصلاح ما في الكافية الشافية من قصور قد يصعب ويطول.

أَضِفْ إلى ذلك أنَّ الكافية الشافية لم يَنْقُلْ لنا التاريخ أنها انتشرت بين طلاب العربية، فضلًا عن غيرهم، ولعل ابن مالك رأى أن سبب ذلك هو طُولُها.

فرأى ابن مالك أنَّ تأليف منظومة جديدة يُعالِج فيها الأمرين \_ ما في الكافية الشافية من قصور، وعدم انتشارها لطولها \_ أحسنُ وأسهلُ، وبخاصة أنَّ النظمَ عليه سهلٌ، طويلَه ورجزَه (١٠).

وما زالت الفكرة تقوى حينًا بعد حين في ذهن ابن مالك، حتى تَهَيَّأَتْ له فرصةٌ مناسبة لتأليف هذه المنظومة، وذلك حين داهَمَ التتارُ بلادَ المسلمين وغزوا الشام، وفرَّ الناسُ منهم، ومنهم ابن مالك الذي فرَّ إلى حَمَاةً (٢)، وقلَّ طلب العلم، وحصل له تَفَرُّغُ استفاد منه في اختصار الكافية الشافية في الخُلاصة (الألفية).

### ماذا بَقِيَ من الكافية الشافية في الألفيَّة؟:

استَوْعَبَ ابن مالك في الألفيَّة أبوابَ الكافية الشافية وفُصُولَها، سوى بابين (۳)، و(۱۸) فصلًا (٤٠).

كل ذلك مع المحافظة على ترتيب الكافية الشافية، سوى ستة أبواب غيَّر ترتيبها (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر سهولة النظم عليه في: تاريخ الإسلام ١١٠/٥٠ ـ الوافي بالوفيات ٣/ ٢٨٦ ـ بغية الوعاة ١/ ١٣٠ ـ نفح الطيب ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) سبق ذلك في ص١٩ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) هما: باب القسم (وهو في الكافية الشافية ٢/ ٨٣٣)، وباب التقاء الساكنين (وهو في الكافية الشافية ١٠٠٢). وانظر في الفهارس (فهرس موازنة أسماء أبواب الألفية بأسماء أبواب الكافية الشافية) ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظرها في الفهارس (فهرس ما أسقطه في الألفية من فصول الكافية الشافية) ص٢١٣.

<sup>(</sup>٥) وهي أبواب: (الموصول)، و(أبنية المصادر)، و(أبنية اسم الفاعل والصفات المشبُّهة =

أما أبيات الكافية الشافية فأبقى منها في الألفية (٢٢٣) بيتٍ بلفظه، و(١٠٦) بيتٍ بلفظه، و(١٠٦) شطرًا بلفظه (١٠٦).

ويظهر من فهارس ما بقي في الألفيَّة من الكافية الشافية (٢) أنَّ ابن مالك بَذَلَ في أول الألفية جهدًا كبيرًا، فكان اختصاره اختصارًا معنويًّا، فينشئ أبياتًا جديدة يختصر فيها أَكْثَرَ ما في الكافية الشافية، حتى لا يكاد شيء ذو بال منها يفوتك، وهذا واضح من نُدْرةِ استعانته بأبيات الكافية الشافية أو أشطرها، فمِنْ أول الألفية إلى باب (أَعْلَمَ وأَرَى)(٢) لم يَسْتَعِنْ من الكافية الشافية الا بـ(١١) بيتًا وشطرين (٤).

ثم نجد ابن مالك بعد ذلك يَضْعُفُ عن بعض العمل، وأحيانًا عن أكثر العمل، ففي باب الفاعل (التالي لباب أَعْلَمَ وأَرَى) نجد أكثر الأبيات استعان فيها ابن مالك بالكافية الشافية، وفي باب (النائب عن الفاعل) بعده نجد أغلب الأبيات هكذا، وفي باب (اشتغال العامل عن المعمول) بعدهما نجد جميع الأبيات من الكافية الشافية.

ويبقى ابن مالك إلى آخر الألفية مُراوحًا بين الاختصار اللفظي والاختصار المعنوي، فينشط أحيانًا حتى يجعل بعض الأبواب خالية تمامًا من أبيات الكافية الشافية، كأبواب (أبنية المصادر) و(أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبَّهة بها) و(الاستغاثة) و(التحذير والإغراء)، ويفتُرُ أحيانًا حتى

<sup>=</sup> بها)، و(الإخبار بالذي وبالألف واللام)، و(كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا)، و(الوقف). انظر الفهارس (فهرس ما غَيَّرَ ابن مالك ترتيبه في الألفية من أبواب الكافية الشافية) ص٢١٤.

<sup>(</sup>۱) انظر الفهارس (فهرس ما بقي في الألفية من أبيات الكافية الشافية بلفظه) ص٢٠٧، و(فهرس ما بقي في الألفية من أبيات الكافية الشافية بأغلب لفظه) ص٢٠٩، و(فهرس ما بقي في الألفية من أشطر الكافية الشافية بلفظه) ص٢١٠، و(فهرس عدد الأبيات في كل باب وفصل من أبواب الألفية وفصولها وكم بقي فيها من أبيات الكافية الشافية) ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) وهي الفهارس (٨، ٩، ١٠، ١١). (٣) وأبياتها من (١) إلى (٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) سبعة أبيات بلفظها الكامل، وأربعة أبيات بأغلب لفظها، وشطران أُخِذا من بيتين.



يجعل بعض الأبواب غالب أبياتها من الكافية الشافية، كأبواب (النعت) و(عطف النَّسَق) و(نوني التوكيد) و(العَدَد) و(الحكاية).

### □ هل شَرَحَ ابن مالك ألفيَّته؟:

لم يشرح ابن مالك ألفيته، وجاء في تاريخ الإسلام للذهبي، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعَيْني (١) أن له شرحًا عليها، وهذا النقل غريب، ولا يثبت؛ لأمور، منها: أنه لو ثَبَتَ لكان من أَهَمِّ كتب ابن مالك، فكيف تُغْفِلُهُ بقية المراجع الكثيرة، ولا تنقل عنه شروح الألفية شيئًا، ومنها: أن الذهبي نفسه ترجم لابن مالك في عدة كتب (١)، ولم يذكر له هذا الكتاب، كما أنه نقل قصة تنفي شرحه للكتاب، فقال: "وقد سُئل الشيخ جمال الدين أن يشرح ألفيته في النحو، فقال: "زين الدين بن المُنجَى شَرَحها لكم» "(٣)، فيكون إثباته شرحًا له عليها مناقضًا لهذه القصة.

ويظهر أنه لم يشرحها بسبب ضيق وقته؛ وذلك أنه ألَّف الألفية قرابة سنة (٦٦٠هـ) كما سبق (٤)، وما إن انتهى منها حتى شَدَّ رَحْله إلى دمشق عائدًا مستقرَّا فيها عالمًا مِلْءَ الدنيا، فاشتغل عن شرح الألفية بأعمال أخرى يراها أَهَمَّ، كالتدريس في المدرسة العادلية التي صار شيخ العربية والقراءات فيها، وتأليف أعظم كتبه وخلاصة نحوه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد).

وليس أول من شرحها ولده بدر الدين، بل أبو البركات المُنجَى بن عثمان بن أَسْعَدَ بن المُنجَى التَّنُوخي، زين الدين بن المُنجَى (٩٥٥هـ)(٥)، كما سبق في قصة الذهبي قريبًا(٦)، إلا أنَّ أول شرح لها وصلنا هو شرح بدر الدين.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الإسلام ٥٠/١١٠ ـ والمقاصد النحوية ١/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) مثل: العبر في خبر من غبر ٥/ ٣٠٠ \_ وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ٥/ ٣٠٠. (٤) في هذا البحث في ص٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٢٧٨/٥٢ ـ والوافي بالوفيات ٢٦/١٦ ـ وشذرات الذهب ٥/٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظرها في: تاريخ الإسلام ٥/ ٣٠٠ ـ والوافي بالوفيات ١٠/٢٦ ـ ومنادمة الأطلال ص ٢٣٥.

#### طبعاتها، وتحقيقها:

أقدم طبعات ألفية ابن مالك كانت في القرنِ الثالثَ عَشَرَ، والذي علمته منها:

ا \_ طبعة الدار السلطانية، في باريس، سنة (١٢٤٩هـ)، عن مؤسسة دعم الترجمة الشرقية في بريطانيا وإيرلندا، بعناية الفرنسي سلفستر دي ساسي.

٢ - طبعة المطبعة الأميرية، في بولاق، سنة (١٢٥١هـ)، ثم
 (١٢٥٣هـ).

٣ ـ طبعة لايبسك، سنة (١٢٦٨هـ)، بعناية الألماني ديتريسي.

٤ ـ طبعة مطبعة المدارس، في القاهرة، سنة (١٢٩٠هـ).

- طبعة المستشرق الفرنسي أ. غوغويّه (١٣٠٣هـ)، مع ترجمتها للفرنسية، وتعليقات يسيرة عليها بالفرنسية.

ثم كثرت طبعاتها في القرنِ الرابعَ عَشَرَ، وقرننا الخامِسَ عَشَرَ، حتى صار من العسير تتبعها وحصرها (١٠).

وأنا لا أعرف من هذه الطبعات طبعة محقَّقة على نسخ خطية عالية، بل لا أعرف طبعة محقَّقة على عدة نسخ خطية، مع بيان فروقها (٢).

أما متن ألفية ابن مالك مع شروحها التي حُقِّقت فليس فيها فيما أعلم تحقيقٌ حَرَصَ صاحبه على تحقيق متن الألفية على نسخ عالية خاصة بها، بل أَفْضَلُهم حالًا من كان حريصًا على إثبات لفظ الألفية كما هو في مخطوط

<sup>(</sup>۱) انظر كثيرًا منها في: اكتفاء القنوع ٣٠١ ـ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ١/ ٢٣٣ ـ والمعجم الشامل لصالحية ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) خرج في أثناء الطباعة طبعتان للألفية، فيهما تعليقات مفيدة، وبيان لبعض الروايات، الأولى باعتناء د. عبد اللطيف بن محمد الخطيب، والأخرى باعتناء الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وقد أفدتُ منهما في مواضع عدة، فجزاهما الله خراً.

الشرح، وبيان فروق نسخ الشرح ـ إن كان له نسخ ـ في ألفاظ الألفية، وكانت نسخه الخطية أو بعضها عالية، ومن هؤلاء: سدني كلازر في تحقيقه لمنهج السالك لأبي حيان، ومحققو شرح الشاطبي للألفية، وفاطمة الراجحي في تحقيقها لشرح المكودي.

ومن المحقّقين من كانت خدمته لمتن الألفية ضعيفة، فبعضهم تَجَرَّأُ وغيّر لفظ الألفية الذي في النسخ من أجل موافقة الألفية المطبوعة غير المحققة! وبعضهم أثبت في متن الألفية ما يخالف شرح الشارح، وهذا كثير، ومن الأمثلة على ذلك (1):

\_ قول ابن مالك في البيت (٢) من الألفية:

## «مُصَلِّيًا على الرسولِ المصطفى»

غيَّر كثير من المحققين (٢) كلمة (الرسول) الواردة في جميع نسخ الألفية العالية إلى: (النبي)؛ وحجتهم في ذلك أنه الموافق للألفية المطبوعة.

- وقول ابن مالك في البيت (٢٧٩) من الألفية:

## «واختار عَكْسًا غيرُهم ذا أُسْرَهْ»

أثبت محقِّق شرح الهواري البيت هكذا، مع أن رواية الهواري (ذو أسرهُ)، ونص عليها في شرحها، فقال: «و(ذو) صفة لـ(غير)»(٣).

- وقول ابن مالك في البيت (٥١٠) من الألفية:

<sup>(</sup>۱) انظر التعليق على جميع أبيات هذه الأمثلة في تحقيقي لألفية ابن مالك. وانظر أمثلة أخرى في: شرح المرادي ٣/ ١٥٩٧ ـ وشرح البرهان بن القيم ٢/ ٥٩٠ ـ وشرح الهواري ٢/ ١٤٧/ ، ١٤٧ ـ وشرح ابن طولون ٢/ ٩، ٥٢.

<sup>(</sup>٢) منهم: محقق شرح ابن الناظم ص١٨ (تحقيق د. عبد الحميد السيد) وقال: "في الأصل (الرسول)" \_ والمرادي ٢٦٢/١ \_ والبرهان بن القيم ٢٧١، وقال: "و(النبي) هو المشهور المتداول" \_ والمكودي ١/ ٧٥، وذكرت المحققة أن (الرسول) وارد في خمس نسخ منها الأصل، وأما (النبي) فوارد في نسختين متأخرتين جدًّا، ومع ذلك أثبت في المتن (النبي)؛ لأنه المثبت في الألفية المطبوعة!

<sup>(</sup>۳) شرح الهواري ۲/ ۱۹٤.

### «وانْعَتْ بِمُشْتَقِّ كَصَعْبِ وذَرِبْ»

أثبت محقِّق شرح البرهان بن القيم البيت بلفظ: (ذَرِبُ) بالذال المعجمة، مع أن ابن القيم فسَّره بأنه «الماهر في الأمور» (١) وهذا تفسير الدَّرِب بالدال المهملة، وهي روايته ورواية غيره، أما الذَّرِب بالذال المعجمة فهو الحادُّ من كل شيء، ومثله فعل محقِّق شرح ابن طولون (٢) ، ونحوهما فعل محقِّق شرح ابن الجزري (٣).

وبسبب عدم تحقيقِ ألفية ابن مالك تحقيقًا علميًّا يُبَيِّنُ اختلاف نسخها في ألفاظها، وبسبب انتشارِ طبعات للألفية غير محقَّقة، واعتمادِ المحقِّقين على هذه الطبعات: تَعَجَّلَ بعضُ المحقِّقين في إصدار أحكام على ألفاظ وردت للألفية فيما يحققون، فحكموا عليها بأنها تصحيف، أو خطأ، أو مخالفة لما في الألفية، ومن أمثلة ذلك:

\_ قول ابن مالك في البيت (٢٥٩) من الألفية:

### «ما قَبْلَهُ مَعْمُولَ ما بَعْدُ وُجِدْ»

كذا ورد البيت في شرح المكودي، فغيَّرت المحقِّقة (قَبْلَهُ مَعْمُولَ ما) إلى: (قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا)، وقالت: إنَّ ما في الأصل «تحريف» (٤)، مع أنه رواية الأكثرين.

- وقول ابن مالك في البيت (٥٠٣) من الألفية:

«...... وَلَــدَىٰ إِخْبَارٍ التَّقْدِيمُ نَـزْرًا وَرَدَا»

في شرح البرهان بن القيم هكذا، فأثبت المحقِّق: (نَزْرًا وُجِدَا)، وقال في الهامش: «وقوله: (وُجِدا) يخالف ما في متن الألفية وشروحها، فالذي

<sup>(</sup>۱) شرح ابن ابن القيم ۲/ ٥٩٢. (٢) انظر: شرح ابن طولون ۲/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن الجزري (كاشف الخصاصة) ص٢٢٥، وفيه: «و(دَرِب) من (الدُّرْبة)»، وصحفها المحقق إلى «و(ذرب) من (الذرية)»!

<sup>(</sup>٤) شرح المكودي ٢٩٣/١، هامش ٢.



فيها وفي شروحها (وَرَدَا)»(۱)، وهي رواية للبيت.

- وقول ابن مالك في البيت (٩٨٠) من الألفية: «وحَذْفُها بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ»

في شرح ابن الجزري: (نادِرًا عَرَضٌ)، فأثبت المحقق: (رُبَّمَا عَرَضٌ)، وقال في الهامش: «في الأصل: (نادِرًا عَرَضٌ)» وهي رواية للبيت.

وبسبب عدم تحقيقِ ألفية ابن مالك تحقيقًا علميًّا يُبَيِّنُ اختلاف نسخها في ألفاظها، وبسبب انتشارِ طبعات للألفية غير محققة، واعتمادِ المحققين على هذه الطبعات: تابع كثيرٌ من طابعي ألفية ابن مالك وضابطيها في الشروح ومحققي شروحها هذه الطبعاتِ في ضبط بعض ألفاظ الألفية على غير وجهها، وسأكتفي هنا بذكر مثالين على ما خالفت فيه هذه الطبعات \_ ومن تابعها \_ ما اتفقت عليه نسخ الألفية العالية:

- قول ابن مالك في البيت (٤٤٨) من الألفية:

"وغَيْرُ ذِي ثَلاثةٍ مَقِيسُ مَصْدَرُهُ، كَ (قُدِّسَ التَّقْدِيسُ)"
هكذا في نسخ الألفية، ولكن الذي في أغلب طبعات الألفية وشروحها
المحققة: (مَصْدرِهِ) بالجر(٣).

- وقول ابن مالك في البيت (٦١٥) من الألفية:

«وإنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حُذِفْ فالبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ»

هكذا في نسخ الألفية بتنوين (حَذْفٍ)، ولكن الذي في أغلب طبعات الألفية وشروحها المحققة (حَذْفِ ما حُذِفْ) بالإضافة (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) شرح البرهان بن القيم (إرشاد السالك) ۱/٥٨٨، هامش ١.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن الجزري (كاشف الخصاصة) ص٤١٧، هامش ١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن الناظم ص٤٣٥ (تحقيق عبد الحميد السيد) ـ وشرح البرهان بن القيم ١/٥٤٣ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/٢٥٦ ـ والفتح الودودي ١/٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح البرهان بن القيم ٧٠٣/٢ ـ وشرح المكودي ٢/ ٦٣١ ـ وشرح ابن طولون ١٤٦/٢ ـ والفتح الودودي ٢/ ٤٥٣.

#### إبرازُها واختلافُ نُسَخِها:

بعد أن حَقَّقْتُ ألفية ابن مالك على النسخ المذكورة في مخطوطاتها وجدتُ اختلافاتٍ عدة بين تلك النسخ أثبتها في هوامش التحقيق.

وهذه الاختلافات ليست قليلة ليقال: إنها مما يحدُثُ عادةً بين نسخ الكتاب الواحد إذا كَثُرَتْ نُسَخُهُ، بل كثيرة، تشمل الضبط، والتقديم والتأخير، وجَعْلَ كلمةٍ أو عبارةٍ مكانَ أخرى، بل زيادة بيتٍ ونقصانَ بيتٍ.

وقد قلَّبتُ في هذه الاختلافات النظر، وأعدتُها إلى خمسة أسباب:

١ \_ خَطَأُ النُّسَّاخ، ومن أمثلة ذلك:

\_ جاء في نسخة (ظ١): (كَمَحْمُودِ) بالجر في قول ابن مالك في البيت (٤٣٩):

وقد يُضَافُ ذا إلى اسْمٍ مُرْتَفِعْ مَعْنَى، كَ (مَحْمُودُ المَقَاصِدِ الوَرِعْ) والصواب الرفع؛ لأنه خبرٌ مقدَّم.

- وجاء في نسخة (أ): (قُصِدًا) مكان (نُبِذًا) في قول ابن مالك في البيت (٧١٣):

وحَذْفُ ذِي الفاقَلَ في نَثْرٍ إذا لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَها قَدْ نُبِذَا وحَذْفُ ذِي الفاقلَ في مكان (أَحَدٍ) في قول ابن مالك في البيت (٧٣٠):

وَمَعَ غَيْرٍ أَحَدٍ وإِحْدَى

والمراد (أَحَدٍ) مذكر (إِحْدَى)، لا (واحِدٍ) مذكّر (واحِدةٍ).

<sup>(</sup>١) من أكثرهم توسعًا: خالد في إعراب الألفية، والمكودي في شرح الألفية.

الألفية ذلك إلى كتابة الألفية بهذه الأوجه أو بعضها، فيظن الناظر فيها حينئذ أن كلَّ ذلك من لفظ الألفية وضبطها، ومن أمثلة ذلك:

\_ أن الهواري (١٦ جوَّز الرفع في (طِبْقًا) في قول ابن مالك في البيت (طِبْقًا) :

والثانِ مُبْتَدًا، وذا الوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقًا اسْتَقَرَّ والثانِ مُبْتَدًا، وذا الوَصْفُ خَبَرْ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقًا اسْتَقَرَّ وولي شرح المكودي أنه «يوجد في بعض النسخ: (طِبْقٌ) بالرفع»(\*).

" واصلاح بعض ألفاظ الألفية وأبياتها، فقد يرى بعض المُطّلعين على الألفية أن فيها ما يحتاج إلى إصلاح، بتغيير كلمة أو عبارة، فينظم مكانها ما يُصْلِحُ به هذا الخلل، وربما أدخل بعض النساخ هذا الإصلاح في الألفية، حتى يُظَنَّ أنه من رواياتها، ومن أمثلة ذلك أن ابن عقيل أصلح (سِوَاهُ) في قول ابن مالك في البيت (٧٤):

واسْمًا أَتَى وكُنْيَةً ولَقَبَا وأُخِّرَنْ ذا إنْ سِوَاهُ صَحِبَا

إلى: (سِوَاها)، وقال: «ولو قال: (وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاها صَحِبًا) لَمَا وَرَدَ عليه شيء "("")، ثم جاء السيوطي فذكر أنها رواية، وتبعه ابن حَمْدونَ والخُضَري (1).

الخافية الشافية، فقد تختلط بعض الفاظ الكافية الشافية، فقد تختلط بعض الفاظ الألفية بألفاظ الألفية بألفاظ الألفية بألفاظ الألفية بعض النساخ، أو يُدْخِلُ بعضُهم بعض أبيات الكافية الشافية في الألفية وليست منها، ومن ذلك (٥):

\_ أنه جاء في جميع النسخ: (اقْتَصِرْ) في قول ابن مالك في البيت (٨٢): برذي،وذِهْ،تِي،تا)على الأُنْثَى اقْتَصِرْ

<sup>(</sup>۱) في شرحه للألفية ١/٢٦٣. (٢) شرح المكودي للألفية ١/١٧٣.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السيوطي على الألفية ص٧١ ـ والفتح الودودي ١/ ٩٥ ـ وحاشية الخضري على ابن عقيل ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر أمثلة أخرى في البيتين: ٦٨٧، ٧١٥.

وجاء في حاشية نسخة (ظ١) (قُصِرٌ)، وهو لفظ الكافية الشافية (١).

- ابن مالك، فقد اشتهر بكثرة مراجعته كتبه، وتغيير ما يراه محتاجًا إلى تغيير، وأُقْرَبُ مثالٍ على ذلك ما فعله في الكافية الشافية، فقد بقي يغير فيها ويصلح، حتى اختصرها في الخلاصة (الألفية)، كما سبق بيانه (١٠)؛ ولذا أرى أن ابن مالك فعل ذلك أيضًا في الألفية، فبعد إبرازته الأولى للألفية غيّر فيها ما رآه محتاجًا إلى تغيير، وما زال يغيّر حتى كَوَّنَتْ تغييراته إبرازة أخرى للألفية أخرى للألفية (٣).

ويَغْلِبُ على ظني أنَّ أَبْرَزَ من حَمَلَ الإبرازة الأولى ابنُ الناظم بدر الدين، فإذا علمنا أن نسخة (أ) أكثر النسخ مخالفة لنسخة ابن الناظم، وهي مقابلة على نسخة بهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك، ترجَّح أن ابن النحاس مِمَّن حَمَلَ الإبرازة الأخيرة.

وكان من المتوقَّع أن تنتشر الإبرازة الأخيرة؛ لأنها الصورة التي ارتضاها ابن مالك لألفيَّته، وأظن أن الواقع خلاف ذلك، فالمنتشر خليط من الإبرازة الأولى.

والسبب في ذلك أنَّ ابن الناظم بعد أن أخذ عن أبيه الإبرازة الأولى

<sup>(</sup>١) انظر: الكافية الشافية (مع شرحها) ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) بعد انتهائي من هذه الدراسة صَدر كتاب (النكت على الألفية والكافية والشافية والشافية والشذور والنزهة) للسيوطي محقّقًا، فاستفدت منه في عدة مواضع من التحقيق، ووجدتُ فيه السيوطي قد نقل عن ابن أبي الفتح البعلي؛ وهو من متأخري تلاميذ ابن مالك \_ نقلًا هو نَصَّ فيما استنتجتُه هنا، قال ١/ ٨٥: «رأيتُ رسالة ألَّفها تلميذ المصنف الإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البَعْلي الحنبلي، قال فيها بعد الحمدلة: «كان في أول مقدمة شيخنا العلامة جمال الدين بن مالك الموسومة بالخلاصة: (.... تمييزٌ حَصَلْ)، ثم غَيَرةً \_ كَاللَّهُ \_ بخطه قبل موته، فقال: (.... مَيْزُهُ حَصَلْ). ... ولو قُدِّر أن الأول صوابٌ لم يَجُزْ أن يُقْراً إلا على ما أصلحه آخرًا؛ لكونه رجع عن الأول، فلا يجوز أن يُنسب إليه شيءٌ رجع عنه».

للألفية وَقَعَ بينه وبين أبيه خلاف أوجب انتقاله إلى بعلبك (١) وبعد وفاة ابن مالك عاد ابن الناظم إلى دمشق، وشرح ألفية أبيه شرحًا اقترَنَ بها، وانتشر معها أنّى طارَت، فصار الغالب في أخذ الألفية بعد ذلك من طريق شرح ابن الناظم الذي شرح على الإبرازة الأولى، وصار نُسّاخ الألفية ينسخونها من شرح ابن الناظم، ثم يوازنونها بنسخ أخرى عن الإبرازة الأخيرة، مما أدى إلى اختلاط الإبرازتين.

وأما أبرز الخلافات التي يغلب على ظني أنها بسبب اختلاف الإبرازتين من ابن مالك فتعود \_ بعد التأمُّل فيها \_ إلى الأسباب الآتية:

١ ـ إرادة دقة العبارة، وهو أُعَمُّ الأسباب، ومن أمثلة ذلك:

قوله: (فِي النَّشْرِ والنَّطْم) في البيت (٥٦٠):

## وَلَيْسَ عِنْدِي لازِمًا؛ إِذْ قَدْ أَتَى فِي النَّثْرِ والنَّظْم الصَّحِيحِ مُثْبَتَا

فقد جاء هكذا في (ظ۱) و(ظ۲) وغيرهما، وجاء في (أ) وشرح الشاطبي وشرح المكودي بلفظ: (في النَّظْمِ والنَّثْرِ)، وهو أَدَقُّ؛ لأن تقديم النشر يغني عن ذكر النظم؛ لأن ما جاز في النثر جاز في النظم، أما تقديم النظم فيسلم من ذلك، ويبني الكلام على التدرج، فكأنه يقول: (إذ قد أتى) في النظم، و(أتى) في النثر أيضًا.

\_ قوله: (مِنْ جَازِم ونَاصِبٍ) في البيت (٦٧٦):

## اِرْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُحَرَّدُ مِنْ جَازِم ونَاصِبٍ، كَرْتَسْعَدُ)

فقد جاء في (ظ١) وغيرها بلفظ: (مِنْ ناصِبٍ وجازِمٍ)، وجاء في (أ) و(ب) و(د) و(ظ٢) بلفظ: (مِنْ جازِمٍ وناصِبٍ)، وهو أَدَقُّ؛ لأن النصب في الأمثلة الخمسة محمولٌ على الجزم، فيكون كقوله في البيت (٤٥) عن

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام على هذا الخلاف في: الوافي بالوفيات ١/٥١، وفيه: "وجرى بينه وبين والده صورة [لعل صوابها سورة] سكن لأجلها بعلبك، فقرأ عليه بها جماعة منهم بدر الدين بن زيد، فلما مات والده طُلب إلى دمشق، ووَلِيَ وظيفة والده وسكنها».

الأمثلة الخمسة: (وَحَذْفُها للجَزْمِ والنَّصْبِ سِمَهُ)، ونحوُه قوله في البيت (٣٤) عن المثنى: (جَرُّا ونَصْبًا)، وقوله في البيت (٣٥) عن جمع المذكَّر السالم: (اجْرُرْ وانصِبِ)، وقوله في البيت (٤١) عن المجموع بالألف والتاء: (في الجَرِّ وفي النَّصْبِ).

٢ ـ مراعاة الأولى في القوافي، ومن ذلك:

\_ قوله: (وَرَدَا) في البيت (٥٠٣):

### كَمِثْلِ (مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ؟) ولَدَى إِخْبَارٍ التَّقْدِيمُ نَزْرًا وَرَدَا

جاء في (ظ١) و(ظ٢) وغيرهما بلفظ: (وُجِدَا)، وجاء في (أ) و(ب) بلفظ: (وَرَدَا)، وهو أنسب للقافية؛ لأنه يماثلها في فتح ما قبل الروي، وأما (وُجِدَا) فيخالف ما قبل الرَّوِيِّ في حركته، وهو خللٌ في جرس البيت لا يَفُوتُ مثل أُذُنِ ابن مالك المُتمرِّس في النظم.

٣ ـ تخليصه الكلام من التقدير، ومن ذلك:

\_ قوله: (ذُو انْتِصَابِ) في البيت (٦٢):

## وذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالٍ جُعِلا (إِيَّايَ)، والتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلا

جاء هكذا في (ظ۱) و(ظ۲) وغيرهما، ف(ذو) مبتدأ، والمفعول الثاني لل (جُعِلَ) ضمير مقدَّر عائد إلى: (ذو)، وجاء في (أ) وشرح أبي حيان وشرح المكودي بلفظ: (ذا انتصاب)، وهو سالم من التقدير؛ لأن (ذا) المفعول الثاني لـ (جُعِل).

- الإتيان بالضمير بدل الاسم الظاهر، ومن ذلك:
  - \_ قوله: (بها) في البيت (١٤٩):

كذاكُ سَبْقُ خَبَرٍ (مَا) النَّافِيَهُ فَجِئْ بِها مَتْلُوَّةً لا تَالِيَهُ

جاء في (ظ١) وغيرها بلفظ: (بما)، وجاء في (أ) و(ج) و(ظ٢) بلفظ: (بها)؛ وهو أحسن؛ للاستغناء عن إعادة الاسم الظاهر بذكر ضميره.

• \_ توحيد الضمائر، ومن ذلك:

£Y &=

قوله: (بها) في البيت (٣٧٧):

شَبّهْ بِ (كَافٍ)، وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى، وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ وَاللَّهُ بِ (كَافٍ)، وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى، وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدْ واستُعْمِلَ اسمًا.....

جاء هكذا في (د) و(ج) و(ظ۱) و(ظ۲) وأغلب الشروح، وجاء في (أ) و(ب) وشرح المكودي بلفظ: (به)، وهو أنسب؛ لتكون ضمائر (الكاف) كلها على لفظ المذكَّر، فتوافق قوله: (وَرَد) وقوله: (واستُعْمِلَ).

" - مراعاة الأرجح، ومن ذلك:

قوله: (نَصَبَهُ) في البيت (٦٩٣):

وإنْ على اسْم خالِصِ فِعْلٌ عُطِفْ نَصَبَهُ (أَنْ) ثابِتًا أَوْ مُنْحَلِفْ

فقد جاء في (ظ١) و(ظ٢) بلفظ: (يَنْصِبُهُ)، وجاء في (أ) و(د) بلفظ: (نَصَبَهُ)، وهو أرجح؛ لأنَّ فعل الشرط إذا كان فعلًا ماضيًا \_ كما هنا \_ يجوز في جوابه أن يكون فعلًا ماضيًا بلا إشكال كما في رواية: (نَصَبَهُ)، ويجوز أن يكون فعلًا مضارعًا، فالمختار فيه حينئذ الجزم فيقال: (يَنْصِبْهُ)، ويجوز أن يكون فعلًا مضارعًا، فالمختار فيه حينئذ الجزم فيقال: (يَنْصِبْهُ)، ويجوز الرفع كما في رواية: (يَنْصِبْهُ) (١١).

٧ \_ مراعاة الأسلوب السابق واللاحق، ومن ذلك:

\_ قوله: (وَالْتَزِمِ التَّعْلِيقَ) في البيت (٢١٢):

فِي مُوهِم إِلْغَاءَ ما تَقَدَّمَا وَالْتَزِمِ التَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْيِ (ما)

فقد جاء في (ظ۱) وغيره بلفظ: (والتُّزِمَ التَّعْلِيقُ)، وجاء في (ب) و(ج) وشرح الشاطبي وشرح المكودي بلفظ: (وَالْتَزِمِ التَّعْلِيقَ)، وهو أنسب لما قبله في البيت السابق، من قوله: (وجَوِّزِ الإِلْغَاءَ)، وقوله: (وانْوِ ضميرَ الشَّأْنِ).

٨ ـ تخليص الكلام مِمَّا يَحتاج تخريجُه إلى تكلُّف، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التسهيل ٧٤/٤ ـ وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٨٨ ـ والتصريح ٤/ ٣٧٨.

الشطر الثاني من البيت (۸۷۷):

## وإِنْ يَكُنْ كَ (شِيَةٍ) مَا الْفَاعَدِمْ فَجَبْرَهُ وَفَتْحَ عَيْنِهِ الْتَ زِمْ

فقد جاء في (ظ١) وغيرها بلفظ: (فجَبْرُهُ وفَتْحُ عَيْنِه التُزِمْ)، وتخريج ذلك يحتاج إلى تكلف؛ لأن ظاهر العبارة أن يقال: (التُزِمَا) بألف الاثنين (١)، وجاء في (أ) و(د) بلفظ: (فجَبْرَهُ وفَتْحَ عَيْنِهِ التَزِمْ)، فَسلِمَ من هذا التكلُّف، ومع ذلك صار أنسب للقافية؛ لموافقتها في حركة الحرف الذي قبل الروي والذي قبله.

٩ ـ مراعاة الأولى في الوزن، ومن ذلك:

ـ قوله: (لِمَا مَضَى) في البيت (٤٤٧):

ومَا أَتَى مُخَالِفًا لِمَا مَضَى .....

فقد جاء في (ظ١) بلفظ: (ما قَدْ مَضَى)، وجاء في باقي النسخ: (لِمَا مَضَى)، وهو موافق للتفعيلتين مَضَى)، وهو أنسب للبيت؛ لأن وزنه (مُتَفْعِلُنْ)، وهو موافق للتفعيلتين الأخريين في الشطر، أما (ما قَدْ مَضَى) فوزنه (مُسْتَفْعِلُنْ)، وابن مالك في النظم في القِمَّة.

- ١٠ ٥ تحسين الأمثلة، ومن ذلك:
- قوله: (كاصْطَفَى) في البيت (٤٥٢):

بِهَمْزِ وَصْلٍ، كـ (اصْطَفَى) وَضُمَّ مَا يَرْبَعُ فِي أَمْثَالِ (قَدْ تَلَمْلَمَا)

فقد جاء في (ظ۱) بلفظ: (كارْعَوَى)، وجاء في باقي النسخ: (كاصْطَفَى)، وهو مع ذلك أَلْطَفُ وَانيٌّ، وهو مع ذلك أَلْطَفُ وأَسْلَسُ من (ارْعَوَى).

١١ \_ حذف البيت المكرَّر، فالبيت (٨٩٧):

وَوَصْلَ ذِي الهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزِمَا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المكودي ٢/ ٨٦٠ ـ وإعراب الألفية ص١٦٦٠.

ثابت في (ب) و(ظ٢) و(ج)، وليس في (أ) و(ظ١) و(د) وشرح المكودي، وإسقاطه أَحْسَنُ؛ لأنه حَشْوٌ يُغْني عنه البيت الذي بعده (١)، وهو قوله:

ووَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا أُدِيمَ شَذَّ، فِي المُدَامِ اسْتُحْسِنَا وَمِمَّا يَلْفِتُ النظر أَنَّ بيتًا آخر سقط أيضًا من (أ)، وهو البيت (٧١٩): فَحُو (الذي ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ) فَذَا (ضَرَبْتُ زَيْدًا) كَانَ، فَادْرِ المَأْخَذَا

وليس في هذا البيت سوى التمثيل، فهل وَجَدَ ابن مالك أن عدد الألفية صار (١٠٠٢)، فحذف البيتين لتكون عدة الألفية (١٠٠٠) بيتٍ تمامًا؟ فإن قال قائل: لِمَ لَمْ تُثْبِتْ في التحقيق ما في الإبرازة الأخيرة دون الأولى؟

فأقول: لأنَّ ما قلتُهُ في الإبرازتَيْنِ والفروق بينهما، وعَزْوِ هذه الفروق إلى الإبرازتين، كله قائم على غَلَبة الظنِّ المدعَّم بالقرائن التي لا تصل إلى منزلة الأدلة والقطع، ولو وقفتُ على نسخة أو نسخ تامة العلو تبيِّنُ هذه الفروق وتعزوها إلى إحدى الإبرازتين لَمَا تَلَبَّثْتُ في إثبات ما في الإبرازة الأخيرة دون الأولى، ولَمَّا لم أجد \_ إلى الآن \_ هذه النسخ لم يكن بُدُّ من الاعتماد على منهج التحقيق القائم على تقديم أفضل النسخ وما اتفقت عليه أكثرها.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر إغناءه عنه في: حاشية الصبان ١٦٢/٤ ـ والفتح الودودي ٧٥١/٢ ـ وحاشية الخضري ١٧٨/٢.

### مقدِّمة التحقيق

لا تكاد مكتبة تخلو من نسخ مخطوطة لألفية ابن مالك، بَلْهَ نسخة، حتى صار من العسير الاطلاع على جميع هذه النسخ.

وقد حاولتُ تتبُّعَ أَهَمِّ نسخ ألفية ابن مالك المخطوطة، ولكني \_ مع الأسف \_ لم أقف على نسخ تامَّة العلوِّ للألفية، كنسخةٍ بخط ابن مالك، أو بخطٍ أحد تلاميذه وعليها إجازته، مع اشتهار نسخة بخط بهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك (١)، وقد قابَلَ ابنُ هشام عليها نسخته (أ).

وأَهَمُ النسخ التي وجدتها للألفية هي التي تتميز بإحدى الميزات الآتية:

١ ـ تقدُّم زمان نسخها، وقد وقفت عند نهاية القرن الثامن، إلا نادرًا.

٢ - التي بخطِّ عالم نحوي.

٣ ـ التي عليها إجازة لعالم نحوي، أو خَطُّ عالم نحوي.

التي نُقِلَتْ من أَصْلِ عالٍ ولو كانت متأخرة.

وهذه النسخ التي حقَّقتُ عليها ألفية ابن مالك مِمَّا يتوافَرُ فيها بعض هذه الميزات:

### □ النسخة الأولى نسخة (أ):

وهي بخطِّ ابن هشام النحوي المشهور، صاحب (المغني) و(أوضح المسالك).

<sup>(</sup>۱) انظر كلامًا على هذه النسخة في الكلام على الأبيات: ٧٣٦، ٨٨٨، ٩٦٨؛ وانظر: حاشية الصبان ٤/٢٠٦ ـ والفتح الودودي ٢/ ٨١٠ ـ وحاشية الخضري ٢/ ٢٠١.

وهي محفوظة في المكتبة السليمانية بإسطنبول، وَقْفِيَّة رئيس الكتاب، برقم (١٠٣٩)، في ٤٣ق×١٣س.

كُتب في صفحة عنوانها: (الخُلاصة في النحو)، وفيها أيضًا تملُّكات وفوائد عِدَّة، وفي آخرها كتب: «نَجَزَتِ الخُلاصةُ بحمد الله تعالى وعونه على يد عبد الله بن يوسف بن هشام عفا الله تعالى عنه، في شهر ربيع الأول، سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة»(١).

وقد تفاوت اهتمامُ ابن هشام بنسخته، فأحيانًا يهتمُّ بالأبيات، فيوضِّحها ويضبطها، وأحيانًا يُهمل الضبط، ورُبَّما أهمل نقط الحروف، ويذكُرُ أحيانًا فوارق نسخة أو نسخ أخرى على الحواشي، أَهَمُّها نسخة بهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك، وله عدة عبارات تثبت هذه المقابلة، منها قوله: «نسخة ابن النَّحَّاس: بالواو»(۱)، وقوله: «ويوجد بخطِّ بعض الناس بصاد، وليس بجيد، هو ابن النَّحَّاس»(۱).

وقد ذكر نسخة ابن هشام هذه الصَّبَّانُ في حاشيته، وابن حَمْدُونَ في الفتح الودودي (٤٠).

#### □ النسخة الثانية نسخة (ب):

وعليها إجازة من أبي حَيَّانٍ النحوي، صاحب (التذييل والتكميل).

وهي محفوظة في مكتبة عارف حِكْمَت في المدينة النبوية، برقم (٨٠/ ١٥٥)، في ٦٢ق×٩س، وليس عليها اسم ناسخها، ولا تاريخ نسخها، ولكنها متقدِّمة بدليل خَطِّها وتاريخ إجازتها الآتية.

وجاء في صفحة عنوانها: (كتابُ الخُلاصَة في النحو)، وفيها أيضًا فوائد وتملُّكات مؤرَّخة وغير مؤرَّخة.

<sup>(</sup>١) نسخة (أ) من ألفية أبن مالك ٤٢ب. (١) حاشية نسخة (أ)٣٢أ.

<sup>(</sup>٣) حاشية نسخة (أ)٣٨أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الصبان على الأشموني ٢٢٣/٤ ـ والفتح الودودي ٢/٨١٠.

وعلى حواشيها تعليقاتٌ متوسطة الكثرة، بخطوط مختلفة، بعضها بخطّ الناسخ، وأخرى متأخِّرة؛ لنقلها عن ابن هشام والمكودي والسيوطي، وهذه الحواشي غير معزوَّة سوى واحدة كُتب في آخرها: «هـ حيان»، وهي إشارة إلى العَزْو إلى أبي حيان، وهو صاحب الإجازة.

وعلى حواشيها أيضًا بيان لبعض فوارق نسخة أو نسخ أخرى للألفية،ولكنها بغير خطِّ الناسخ، وفيها نظام التعقيبة، ولكنْ بغير خطِّ الناسخ.

وأَكْبَرُ إشكال في المخطوط أنَّ هناك من تَجَرَّأً عليه فغيَّر بعض كلماته، وغالبُ هذه التغييراتِ واضحة، واللفظ السابق قبل التغيير واضح، وليست هذه التغييرات بخط ناسخ النسخة للمجاز له من أبي حيان؛ لأنها تخالف خطَّه في الإجازة.

وهذه النسخة غايةٌ في الدِّقَة والعناية، وبلَغَ الأمر بكاتبها أنْ كتب الألفية بما يشبه كتابة المصحف، من وضع علامات الإدغام والإقلاب....

ومن دِقَّته أنه كتب القوافي المقيَّدة بحركاتها، وفوق الحركات سكون، فيدُلُّ بالسكون على أنها قافية مقيدة، والحركةُ تبيِّنُ حَقَّ الكلمة لو كانت في دَرْجِ الكلام، ومثل ذلك فعل أبو حَيَّان في إجازته كما سيأتي، فوضع في آخر إجازته على النون من (حَيَّانٍُ) سكونًا وفتحة وكسرتين (١١).

ومن دِقَّته أنه يشكل كل الحروف، حتى أحرف المَدِّ، وهمزة الوصل التي يضع عليها صادًا صغيرة وحركة تبيِّنُ حركتها لو ابتدئ بها.

وفي آخر المخطوط إجازة لأبي الفضل محمد كمال الدين بن أبي إسحاق إبراهيم جمال الدين بن أبي الثناء محمود شهاب الدين بن سليمان بن

<sup>(</sup>۱) من عادة بعض حفاظ الألفية أنهم يحفظونها حفظ إنشاد؛ أي: على ما يقتضيه النظم والإنشاد، وفي الختمة الأخيرة يطالبون بحفظها حفظ إعراب؛ أي: على ما يقتضيه الإعراب، أفادني هذا أستاذنا المغربي الفاضل الأستاذ الدكتور رشيد الحسن بوزيان حفظه الله.

**€ € ∧ € =** 

فهد الشافعي (١)، من أبي حَيَّان النحوي محمد بن يوسف الأندلسي، وفيها أن أبا حَيَّان قرأها على جَدِّ المجاز له أبي الثناء محمود شهاب الدين في مجلس واحد، وقال له أبو الثناء: «قرأتُهُ على مُصَنِّفِهِ، وصَحَّ ذلك وثَبَتَ»، وأبو الثناء (ت٧٢٥هـ) هذا من تلاميذ ابن مالك.

وكانت القراءة في مجلس واحد، يوم الأحد (١١/٥/٥٥هـ)، في المدرسة الصالحية بالقاهرة المحروسة، وكانت قراءة المُجاز له حفظًا من هذه النسخة، وكَتَبَ الإجازة صالح بن عبد الله الفنمري، وتحت الإجازة بخط أبي حيان: «اَلْمَذْكُورُ أَعْلَاهُ صَحِيحٌ كَتَبَهُ أَبُو حَيَّانْ [على النون سكون وفتحة وكسرتان]»، وتحته كُتب: «هذا خط الشيخ أبي حيان كَلَّلُهُ» (٢٠).

#### □ النسخة الثالثة نسخة (ظ١):

وهي نسخة للألفية مع شرح ابن الناظم.

وهي محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، برقم (٢٠٢٦)، في ١٦٢ق×٢٣س، ناقص من أولها أوراق قليلة.

كتبها سنة (٧٣١هـ) عبد الرحمن بن إبراهيم بن خليل الشافعي، وقوبلت على نسخة عليها خطُّ ابن الناظم، وقد ضَبَطَ الناسخ أكثر الألفية لا جميعها.

#### □ النسخة الرابعة نسخة (د):

وعليها إجازة من محمد بن علي بن محمد بن عمر بن علي.

وهي محفوظة في مكتبة الملك فَهْد الوطنية بالرياض، برقم (١٣٨٧)، في ٤٤ق×١٣٣س، كتبها محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن الخطيب السُّلَمِيُّ الشَافعي (٣٠)، وانتهى من كتابتها في (٤١/٩/١٤هـ).

<sup>(</sup>۱) مات في القاهرة سنة (٧٦٩هـ)، وعمره ٤٣ سنة. انظر: السلوك ٣٢٣/٤ ـ والدرر الكامنة ٥/٢٢.

<sup>(</sup>٢) نسخة (ب) من ألفية ابن مالك ٢٢أ. (٣) لم أجد له ترجمة.

وجاء في صفحة عنوانها: (كتاب الخُلاصة في النحو)، وعلى حواشيها بيان لفروق نسخة أو نسخ أخرى، وبيان لأجزاء الألفية: عُشْرِها، وخُمْسها، وثُمْنها، ورُبْعها، ونِصْفها....

وهي مقابلة، جاء في آخرها: «بَلَغَ مُقابلةً فَصَحَّ»، وآثار المقابلة واضحة في حواشي النسخة، ولكن الناسخ لم يذكر الأصل الذي نَقَلَ عنه! وهي نسخة قليلة التصحيف والخطأ، فيها عناية كبيرة بدقة الضبط.

وعلى حواشيها تعليقات وشروح قليلة غير معزوَّة، ولعلَّها للمجيز بخطً المجاز له، ومما يَلْفِتُ النظر أنَّ اثنتين من هذه الحواشي ظاهرهما أنهما لابن مالك نفسه، لفظ الأولى: «قال الشيخ كَلْلَهُ: «أَشَرْتُ بـ(مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعْنَى مالك نفسه، لفظ الأولى: «قال الشيخ كَلْلَهُ: «أَشَرْتُ بـ(مَعْمُولَيْ وَحِيدَيْ مَعْنَى وَعَمَلٍ... زَيْدٌ وذَهَبَ عَمْرٌ والكريمان، وحَدَّثْتُ محمدًا وكلَّمْتُ... الكريمين»، حاشية (هـ)»(۱)، ولفظ الأخرى: «قال الشيخ كَلْلَهُ: «قَيَّدْتُ الاسمَ المعطوفَ عليه الفعلُ بـ(خالِص) احترازًا من نحو (الطائرُ فيَغْضَبُ زَيْدٌ الذبابُ)، فإنَّ (يَغْضَبُ معطوفٌ على اسمِ الفاعل، ولكنه مؤوَّل بفعلٍ؛ لأن التقدير: الذي يطيرُ فيغضَبُ زيدٌ الذبابُ»، ح»(۱)، أما باقي التعليقات فظاهرها أنها ليست لابن مالك لأنها تبدأ بنحو (قوله)، (يعنى بكذا).

وفي آخر النسخة إجازة قالها وكتبها في (٧٤٨/٢/٣هـ) محمد بن علي بن محمد بن عمر بن علي أمر الأبي عبد الله الحسين شرف الدين بن أبي عبد الله محمد تقي الدين بن أبي الحسين علي شرف الدين بن أبي عبد الله محمد تقي الدين اليُونِينِي الحنبلي البَعْلي (٤).

<sup>(</sup>١) نسخة (د) من ألفية ابن مالك ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) نسخة (د) من ألفية ابن مالك ٣٠أ.

 <sup>(</sup>٣) لعله محمد بن على بن محمد بن عمر بن يعلى البعلي الحنبلي، أبو عبد الله،
 بدر الدين، شيخ الحنابلة في بعلبك، الشهير بابن إسبهادر، توفي سنة (٧٧٨هـ).
 انظر: الدرر الكامنة ٥/٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) وُلد في (٧٣٠هـ)، وتوفي سنة (٧٨٧هـ)، وجَدُّهُ عليٌّ (ت٧٠١هـ) من تلاميذ ابن مالك، وقد قرأ صحيح البخاري وابن مالك يسمع منه، ويُعْرِبُ المُشْكِلَ، =



#### □ النسخة الخامسة نسخة (ظ٢):

وهي نسخة للألفية مع شرح ابن الناظم.

وهي محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، برقم (٤٥٤٥)، في ٢٢٩ق×٢١س.

كُتبت سنة (٧٢٧هـ)، وقوبلت سنة (٧٥٣هـ)، وقد ضَبَطَ الناسخ أكثر الألفية لا جميعها.

#### 🗖 النسخة السادسة نسخة (ج):

وهي بخطِّ ابن طُولُونَ النحوي، صاحب شرح ألفية ابن مالك.

وهي مع إعرابها المسمَّى: (اللوامع الشمسية في إعراب الألفية)، في جزأين محفوظين في المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم (١٦٤٥)، ورقم (١٦٤٦)، الجزء الأول في ٢٠٢ق×١٩س، والثاني في ٢٠٨ق×١٩س، والنسخة بخطِّ محمد بن علي بن طُولُونَ الدمشقي الحنفي النحوي (ت٩٥٣هـ)، أحد شراح ألفية ابن مالك، وانتهى من كتابتها سنة (٩١٣هـ).

وقد جعلتها من نسخ التحقيق مع تأخُّر زمانها لأمرين:

١ ـ أن كاتبها نحوي شرح ألفية ابن مالك، فله بها مزيد عناية.

٢ ـ لكي تكون مثالًا لنسخ الألفية المتأخّرة.

وقد قابلتُ التحقيق أيضًا على:

الكلام على ألفية ابن مالك)، وهي نسخة غير كاملة؛ لأن أبا حَيَّان لم يكمل الكلام على ألفية ابن مالك)، وهي نسخة غير كاملة؛ لأن أبا حَيَّان لم يكمل الشرح، بل توقَّف عند باب (أفعل التفضيل)، أي: نصف الألفية، واعتمدتُ

<sup>=</sup> ونسخته من البخاري مشهورة باسم (نسخة اليونيني). انظر: شذرات الذهب ٦/ ٢٩٧.

على تحقيق سدني كلازر له (١)، وقد حقَّقه على نسخة منقولة من أصل منقول من خطِّ المؤلف ومقابل عليه.

©`&&&&&&&&&&&&&&

المقاصد الشافية في المسمى: (المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية)، وقد اعتمدتُ (المقاصد الذي قام به عدد من أساتذة جامعة أم القرى، وهم الدكاترة: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ومحمد بن إبراهيم البنا، وعَيَّاد بن عيد الثُّبَيْتي، وعبد المجيد قطامش، والسيد تقي السيد، وسليمان بن إبراهيم العايد.

" يسخة شرح المكودي للألفية، وقد اعتمدتُ على تحقيق د. فاطمة بنت راشد الراجحي للكتاب (")، وقد حَقَّقَتُهُ على سبع نسخ خطية متأخِّرة، سوى واحدة كُتبت سنة (٨٧٣هـ)، اعتمدَتْها المحققةُ أصلًا، وقد اعتمدْتُ أصلها هذا في بيان نسخة المكودي؛ لأنها توافق إعراباته وما شَرَحَ عليه وما نُقل عنه من روايات للألفية.

وقد حرصت على بيان الفروق التي وقفتُ عليها بين ألفاظ الألفية في هذه النسخ والشروح، وربما اكتفيت ببيان ما يخالف منها اللفظ المثبت في المتن، فيعني هذا أن ما في المتن هو ما في باقي النسخ والشروح.

وقد عرضت التحقيق أيضًا على:

الأبيات التي بَقِيَت على لفظها في الألفية.

٢ ـ شروح الألفية، كشرح المرادي، وابن هشام، والبرهان بن القيم،

<sup>(</sup>١) نشرته الجمعية الأمريكية الشرقية في مدينة نيوهافن، في ولاية كونيكيتكت، سنة (١٩٤٧م)، طباعة آلة كتابة.

<sup>(</sup>٣) كنت ـ قبل طبع (المقاصد الشافية) ـ قد اعتمدتُ تحقيقه المحفوظ في مركز البحث في جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، وقد ساعدني في الاطلاع عليه الأستاذان الكريمان: د. عياد بن عيد الثبيتي، ود. عبد العزيز بن علي الحربي، فلهما مني الشكر الجزيل.

<sup>(</sup>٣) وقد طبعته جامعة الكويت، سنة ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م.



وابن عقيل، والهواري، والأشموني، وابن طولون...، وكذلك حواشي ابن هشام على الألفية، وإعراب الألفية للشيخ خالد الأزهري.

ولا أعتمدُ على لفظ الألفية المطبوع مع هذه الشروح المطبوعة إلا في حالين:

١ ـ في اللفظ الذي نَصَّ الشارحُ على ضبطِهِ حروفًا أو حركاتٍ.

٢ في اللفظ الذي التَزَمَ فيه المحقِّق ذِكْرَ ما في نسخ \_ أو نسخة \_ التحقيق، ونَصَّ على ذلك.

وسبَبُ ذلك: أنَّ أغلَبَ تحقيقاتِ الألفية \_ وللأسف \_ لم تُثْبَتْ فيها ألفاظُ الألفية كما هي في نسخ تحقيق الشروح، بل تُصُرِّف فيها بما يوافق المطبوع المشهور من الألفية، وهذا التصرُّف قد يكون من المحقِّق، وقد يكون من الناسخ، وقد سبق بيان ذلك في العنصر السابق.

\* \* \*





قراعلى حديم عرد العصرة الموسرمة بالمالكية اليفية السيد الغاط المعرى النجوي المنفر المحقول سرالوب الموعد الله على الموعد الديالة المعام والعمل وبلغه منه اللسوا والا ملط وزائم وبلغه منه اللسوا والا ملط وزئمة من السوا والا ملط وزئمة من وساعية ما هليته بين والسيمادة له منعية وطب محدر عبر الله مرعد الله منعيات والحامد والعمر منارسة حسس وسلم والعمر منارسة حسس وسيم والعمر ومنارسة حسس وسيم وسيم والعمر وال

فراعلى هذه العصيرة قرائة روابة ودرابة الغفية الده مالينورية مسرالابر ابوعبرالله حموس منصورين موسي معدد الشافح الجيكي اسعره الله وك الله و في الروابة عنى ونفعه ممارواه وفراء ها علن له مإذرة والديلم واهلبته لزائد ما ماند حعيق بالنقل الا قادة دو الديلم واهلبته لزائد منعبه وكن فاظم القصرة الغفيم الى عقو الله معرف عبد الدر ملا الطار الجبائي المعتمد مرسنة سن و بهماره والعمولاء مرسنة و بهماره والعمولاء مرسنة سن و بهماره والعمولاء مرسنة و بهماره والعمولاء و بهماره والعمولاء و بهماره و به

صورة إجازتين بخط ابن مالك، الأولى كتبها في (٦٦٥/٩/٢٥هـ)، والأخرى كتبها في (٦٦٦/١/١٠هـ)، لتلميذه محمد بن منصور الشافعي الحلبي، على أول ورقة وآخر ورقة من نسخة التلميذ من (المالكية) في القراءات، لابن مالك.



صورة لبداية نسخة (أ)اب، التي بخط ابن هشام



صورة لآخر نسخة (أ)٤٢ب، التي بخط ابن هشام

@

صورة لغلاف نسخة (ب)

صورة لإجازة من أبي حيان سنة (٤٤٤هـ) في آخر نسخة (ب)٦١ب، وتحتها خط أبي حيان



صورة لآخر (ظا) ١٦٣أ

-8718

احسى سالها في الله المحمد كا فتضى في الاحساس الهافية الله المحمد المسلم المحمد المسلم المسلم والمدالة المحمد المسلم والمدالة وال

صورة للإجازة التي في آخر نسخة (د)٤٣ب، كُتبت سنة (٧٤٨هـ)

المعبة وفي الباللناء تحرصفة البياميم المنتخبين الأكري والصفة المتحبة وفيه هنامي المروع الصفة متبع الموسوف في البيا الانه وقف في المنافي والابعة التي تبعته فيه هنامي المحروط المتحبة والتنكيد الما المالي المالي المالي المنافي والمنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي والمنافي المنافي المنافي المنافية والمنافية والمناف

صورة لآخر نسخة (ج)٢٠٨/٢أ، التي بخط شارح الألفية محمد بن طولون سنة (٩١٣هـ)

الفين المربع الماري ال

نَظْمَهَ المَكْدِمَةُ النِّهِ مِنْ مِنْ المَكْدِمَةُ النِّهِ مِنْ مِنْ اللَّالَا الْمَكْدِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهِ اللَّهُ اللهُ مَعَالِي اللَّهُ اللهُ مَعَالِي اللَّهُ اللهُ مَعَالِي (ت ٦٧٢ه)

حَقِّقَهَا وَخَدَمَهَا سُنَهِ بَمْ أَنْ بَنْ عَبَدُ الْعَزِيزِ بِنْ عَبَدُ اللّهُ الْعِجْدُونِيْ ثُنَّ الاستاذُ المُشَارِك في فِسِم ہِنِّو وَالصَّرْفِ وَفَقُواللَّهُ يَّ ، كُلِيَّةُ اللّهُ يَا هُرَيَّةً عَلَيْسَةً الإِمَامِ مُمَدِّبِّنَ شُعُودَ الإِسْلَائِيَّةً ، بَالِرِّيَاضِ جَامِعَةُ الإِمَامِ مُمَدِّبِنَ شُعُودَ الإِسْلَائِيَةً ، بَالِرِّيَاضِ



## اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# قَالَ مُحَكَّمُ لُهُ هُوَآئِنُ مَا لِكِ. أَحْكَمُ ذُرَبِي آللَّهَ خَيْرَ مَا لِكِ.

# مُصَلِّيًا عَلَى لرَسُولِ الْمُصْطَفَى وَ الْمِالْمُسْتَكِمِلِينَ ٱلشَّرَفَ

- (۱) البسملة ثابتة قبل أبيات الألفية بلا خلاف، في كل نسخ الألفية؛ ولذا تبدأ كتبُ الشروح والإعرابِ الألفية بالكلام على البسملة، قال خالد الأزهري في إعراب الألفية ص٧: "وقد آنَ أنْ نشرع في المقصود، فنقول: (بسم)..."، وقال صاحب اللوامع الشمسية ١/١٠: "قال [أي: ابن مالك في أول الألفية] ـ رحمه الله تعالى ـ: (بسم الله الرحمن الرحيم)"، وقال ابن حَمْدون في الفتح الودودي ١٩١١: "أتى بالحَمْدلة بعد البَسْمَلة اقتداءً بالكتاب العزيز"، وقال الغَزِّي في البَهْجة الوَفِيَّة ٢ب: "فقلتُ ـ والعَوْنُ من الإلهِ ـ: قال الإمامُ الشيخُ: (بسم الله)"، ومع ذلك جاء بعد البسملة في بعض نسخ الألفية عبارات ليست من الألفية، بل هي من زيادات النساخ، ففي (ب) اب بعد البسملة: "وبه توفيقي"، وفي (د) اب: "وهو حسبي، ونعم الوكيل. قال الشيخ....".
- ا ـ ابنُ مالكِ: مالكٌ من أُجداده، لا أبوه، فهذا منه على ما اشتهر من انتساب الإنسان الى أشهر جدوده، كأحمد بن حَنْبَل، وأحمد بن تيميَّة. انظر: شرح الغزي ص٧٣ ـ وزواهر الكواكب ١٧/١ ـ وحاشية الصبان ٩/١ ـ وحاشية الخضري ٧/١.
- الرّسُولِ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وإعراب الألفية ص٩، ووَضَعَ ابن هشام فوقها في نسخة (أ) ١ب: "صح"، وهي الرواية المشهورة، انظر: شرح المكودي ١/٥٧ ـ وشرح الغزي ص٣٩ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/٥١ ـ وشرح ابن طولون ١/٢٥، وذكر الشاطبي في شرح الألفية ١/٣١: أنه إنما لم يقل (على النبي) لأن الرسول أخص، فهو أمدح. وجاء في بعض نسخ الألفية المتأخرة وبعض الشروح المطبوعة: (النبي). انظر المطبوع من: شرح المرادي ١/٢٦٢ ـ وابن عقيل ١/٩ ـ والأشموني ١/٣١ ـ والسيوطي ص٣٥٠.

- الشَّرَفَا: كذا ـ بفتح الشين، والألف للإطلاق ـ في جميع نسخ التحقيق، وهي الرواية المشهورة، وقال ابن خطيب المنصورية في شرحه: «وفي بعض النسخ: =

- ٣ وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَهُ
  - تُقُرِّبُ ٱلْأَقْصَىٰ بِلَفْظٍ مُوجَزِ
  - ه وَتَفْتُضِي رِضًا بِنَارِسُخُطِ
  - وهُولبِ بُقِ حَائِزٌ تَفْضِيلًا
  - ٧ وَاللَّهُ مَيْضِي بِهِبَ اتٍّ وَافِرَهُ
- مَقَاصِدُ النَّحْوِبِهَا مَحْوِبَهُ وَتَبْسُطُ الْبَدْلَ بِوعْدِمُنْجَزِ فَافِقَةً أَلْفِيَ تَابْزِ مُعْطِي مُسْتَوْجِبُ شَافِي لَلْمِيكَ لِي وَلَهُ فِي دَرَجَ اللَّالِمِيلَا لِي وَلَهُ فِي دَرَجَ اللَّالِمِيلَا
- = (الشُّرَفَا) بضم الشين». انظر: إعراب الألفية ص٩ \_ وشرح ابن طولون ٣٠/١، وعليه تكون الكلمة مقصورة من مدِّ.
  - " عدد أبيات ألفية ابن مالك (١٠٠٢) من مزدوج الرجز.
- الفظ مُوجَزِ: لا شكَّ أن أغلب ألفاظ الألفية موجَزٌ ومُشْرِقٌ، ومن غير الغالب أن يطوِّل ابن مالك في مواضع يمكن اختصارها؛ ولذا أصلح بعض الشراح بيتين أو أكثر في بيت، أو استغنوا عن بعض الأبيات. وانظر أمثلة في الأبيات: ٢٨٢ ـ ٨٩٥، ٢٨٥.
- ابنِ مُعْطِي: هو أبو الحسين، يحيى بن مُعْطِي بن عبد النُّور الزُّوَاوِيُّ المغربي (ت٦٢٨هـ)، اشتهر في النحو بألفيته التي سماها: (الدُّرة الألفية). انظر ترجمته في: معجم الأدباء ٢٠/٥٥ ـ والمختصر لأبي الفداء ٢/١٥٩ ـ وبغية الوعاة ٢/٤٤٣. معجم الأدباء في (د) ١٠ ـ و(ظ٢) ٢أ ـ و(ج)٤٠ ـ وفي كثير من الشروح المطبوعة، وهو مقتضى اللغة القليلة في الاسم المنقوص المنكر، وكُتِبَ بلا ياء في (أ) ١٠ ـ و(ب) ١٠، وهو مقتضى اللغة الكُثرى فيه، انظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨٨ ـ وأوضح المسالك ٤/٤٤٣، وفَضَلْتُ كتابته بالياء لأنه جاءت أسماء منقوصة منكرة في أواخر بعض أبيات الألفية وقد ثَبَتَتْ ياؤها بلا خلاف فيها بين النسخ، وهي الأبيات: ١٥ (مُدْنِي) ـ و٢٠١ (مُدْنِي)، وجاءت بخلاف بين النسخ في إثبات يائها في الأبيات: ٥ (مُعْطِي) ـ و٢٥٠ (حَرِي) ـ و١٩٥ (حَرِي).
- ٧ كان الأحسن بابن مالك أن يَعُمَّ بالدعاء جميع المسلمين؛ ليكون أقربَ إلى الإجابة،
   كما ذَكَرَ الله تعالى عن نبيه إبراهيم ﷺ: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَقَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
   ٱلْحِسَابُ ﴿ [إبراهيم: ٤١]؛ ولذا أصلَحَ بعضُهم البيت إلى:

واللهُ يَـقْضِي بـالـرِّضَـا والـرَّحْمَـهُ لِـي وَلَــهُ ولِـجَــمِــيــعِ الأُمَّــهُ انظر: شرح الأشموني ٢٨/١ ـ وشرح الغزي ص٤٤ ـ والفتح الودودي ٢٨/١.

## ٱلْكَلَامُ وَمَايَتَأَلَّفُ مِنْهُ (١)

- الكُلْمُنَا: لَفْظُ مُفِيدٌ. كَ(اَسْتَقِمْ) وَاَسْمٌ. وَفِعْلُ، ثُمَّ حَرْفٌ ـ الكَلِمْ.
   وَلِحِنُهُ وَفِعْلُ، ثُمَّ حَرْفٌ ـ الكَلِمْ.
   وَلِحِنُهُ وَالْقَوْلُ عَمْ وَلِحِنُهُ وَالْقَوْلُ عَمْ وَلِحِنْهُ وَالْمَقْدُيُومْ قَدْيُؤَمْ
- ي حاشية الملوي على المكودي ص٥، ٦ ـ ونحوه في الفتح الودودي ٢٨/١ ـ:
   «قال المكودي في الشرح الكبير: «وَرَدَ علينا عام ٧٦٩هـ طالبٌ من العراق، ذاكرًا أن أهل العراق يزيدون في خطبة الأرجوزة بيتًا ثامنًا، وهو:

فَمَا لِعَبْدٍ وَجِلٍ مَنْ ذِنْبِهِ غَيْدُرُ دُعَاءٍ ورَجَاءِ رَبِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- (۱) قوله في العنوان (يَتَأَلَّفُ): جاء في (أ) (ب: (يَأْتَلِفُ)، وجاء في نكت السيوطي ١/ ٥٦: «وفي تعليق آخر لابن هشام: «في بعض النسخ: (يَتَأَلَّفُ)، وفي بعضها: (يَأْتَلِفُ)، والأُولَى أحسن»».
  - ٨ = كَلامُنا: يعني معاشر النحويين.
- \_ كاسْتَقِمْ: جاء في نكت السيوطي ١/٥٥: «ورأيتُ في نسخة \_ بَدَلَ قوله (كاستقمْ) \_ (مُنْتَظِمْ)، وهي غريبة».
  - \_ تقدير الشطر الثاني: الكَلِمُ: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ.
- ٩- عَمُّ: ضُبِطَت الميم بضمتين في (ب) أ، فهو اسم تفضيل حُذِفَتُ همزته كما حُذفت قياسًا في (خَيْر وشَرّ)، والمعنى: والقولُ أعمُّ من الثلاثة: الكلام والكلمة؛ لأنه يعُمُّها ويَعُمُّ غيرها نحو: (كتابُ محمَّدٍ)، وقد شرح على ذلك: ابن الناظم صع ـ وابن هشام ١/١٣؛ وبيَّن إيماء ابن هشام إلى هذا المعنى صاحبُ التصريح ١/١٣، ويَحتمل أن يكون اسم فاعل، وأصله (عامٌّ)، كـ(بُرِّ وبارٌ)، ويتحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا (عَمَّ)، وقد شَرَحَ على ذلك أبو حيان ص٣ ـ والمرادي ١/٢٧١ ـ يكون فعلًا ١/١٧ ـ والهواري ١/٨٠ ـ وابن الجزري ص٥ ـ والأشموني ١/١١ ـ والسيوطي ص٣٩ ـ ورجَّحه الصبان ١/ ١٦ ـ وصرَّح به المكودي ١/ ١٨ ـ وشرح الغزي ص١٥ ـ واللوامع الشمسية ١/٦ب. وانظر هذه الاحتمالات وترجيح الأول منها في: إعراب الألفية ص١٢ ـ والفتح الودودي ١/ ٣٥ ـ وحاشية الخضري ١/٤١. ـ وكِلْمَةٌ بها كَلامٌ قَدْ يُؤمَّ: هذا معنى لغوي لا نحوي، وكلام ابن مالك في النحو لا اللغة؛ فلذا أُخِذَ عليه ذلك، حتى نقل السيوطي في الهمع ١/٤: "إنه من أمراضها [أي: الألفية] التي لا دواء لها»؛ ولذا أصلحه بعضهم إلى:

- ا بِالْجَرِّ، وَالنَّنُويِنِ، وَالنِّكَا، وَأَلْ فَصْلَا مَيْنُهُ وَصَلَّ الْمَارِ مَيْنُهُ وَكَالَا الْمَارِ مَيْنُ وَالنَّ مَيْنُ وَالْمَارِ مَيْنُ وَالْمَارِ مَيْنَ وَالْمَارِ مَيْنَ وَالْمَارِ مَيْنَ وَالْمَارِ مَيْنَ وَالْمَارِ مَيْنَ وَالْمَارِ مَا الْمَارِ مَيْنَ وَمَا اللّهُ اللّهِ مَيْنَ وَمَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ
- ١٢ سِوَاهُمَا ٱلْحَرْفُ، كَ(هَلْ، وَفِي، وَلَمْ) فِعْلُ مُضَارِعٌ بَلِي (لَمْ) كَا (يَسَتُمْ)
- = واحدُهُ كَالِهَ وَقَدْ يُوَمَّ بِهَا كَلَامٌ لُغَةً، والقَوْلُ عَمَّ انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ١/١٦٤ ـ وحاشية الصبان ١/٣٤ ـ والفتح الودودي ١/٥٥.

- كَلامٌ: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعتُ عليها، وجاء في حواشي ابن هشام ٣أ: «في نسخة: (بها الكَلامُ قَدْ يُؤَمُّ)».

المنزُهُ: جاء في جميع نسخ التحقيق، وأغلب شروح الألفية (تَمْيِيزٌ)، وجاء في حاشية (د) ٢أ: "خ [أي: في نسخة]: مَيْزُهُ")، وهي رواية شرح الشاطبي ٢/٣، ونقلها عنه: إعراب الألفية ص٢١ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/٧٧ ـ والفتح الودودي ١٨٩، وجاء في حواشي ابن هشام ٣أ: "في نسخة: (مَيْزٌ قَدْ حَصَلْ)". وانظر: شرح الغزي ص٥٥، وقد اعتمدت رواية: (مَيْزُهُ) لأن ابن مالك اعتمدها في آخر حياته ورجع عن اللفظة الأولى، كما قال ذلك عنه تلميذُه البَعْلي، قال السيوطي في نكته ١/٥٥: "رأيت رسالة ألفها تلميذ المصنف الإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البَعْلي الحنبلي، قال فيها بعد الحمدلة: "كان في أول مقدمة شيخنا العلامة جمال الدين بن مالك الموسومة بالخلاصة: (.... تَمْيِيزٌ حَصَلْ)، ثم العلامة جمال الدين بن مالك الموسومة بالخلاصة: (.... تَمْيِيزٌ حَصَلْ)، ثم ضوابٌ لم يَجُزُ أن يُقْرَأً إلا على ما أصلحه آخِرًا؛ لكونه رجع عن الأول، فلا يجوز أن يُنسَبَ إليه شيءٌ رجع عنه"».

11 \_ فَعَلْتُ: كذا في (أ) كأ، و(ب) كأ، و(ج) كأ، وهو في (د) كأ: (فعلتُ)، وفوقها كُتب «معًا»، وفي شرح الشاطبي ١/٥٠: «يَحْتمل أن تُضبَطَ بالثلاث»، وفي حاشية الصبان ١/٤٤ \_ وحاشية الخضري ١/٣٢: أن رواية الألفية بفتح التاء، ولكن المراد بكون التاء هنا علامة للاسمية تاء الفاعل، مضمومةً للمتكلِّم، أو مفتوحةً للمخاطب، أو مكسورةً للمخاطبة.

- ونُونِ (أَقْبِلَنَّ): ظاهر هذا أنَّ العلامة هي نون التوكيد المشدَّدة، مع أن العلامة نونا التوكيد المشدَّدة والمخفَّفة؛ ولذا أصلح بعضهم العبارة إلى: (ونُونَيِ التوكيدِ). انظر: الفتح الودودي ١/ ٣٩ ـ ٤٠.

١٢ \_ يَشَمُّ: مضارع (شَمِمْتُ الطِّيبَ أَشَمُّهُ) على الأفصح، ويقال على غير الأفصح: (شَمَمْتُ =

- ١٢ وَمَاضِيَ الْأَفْالِ بِالتَّامِنْ، وَسِمْ بِالنَّوْنِ فِعْلَا الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهِمْ اللَّهُ وَالْأَمْرُ إِنْ أَمْرُ فَهِمْ اللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُمُ وَاللَّمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّمُ وَالْمُولُولُمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلَّالْمُولُمُ وَالْ
  - ٱلْغَرَبُ وَٱلْبَحِنِيُّ
- ١٥ وَٱلْإِسْمُ مِنْهُ مُعْتَرَبُ وَمُنِنِي لِشَبَهِ مِنَ ٱلْحُرُوفِ مُدْنِي
- ١٦ كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي سُمَيْ (جِئْتَنَا) وَالْمَعْنَوِيِّ فِي (مَتَىٰ) وَفِي (هُنَا)
- ١٧ وَكَنِيَابَةٍ عَنِ ٱلْفِعْ لِبُكَ تَأْثُرٍ، وَكَافْنِقَ الْصِّلَا
- ١٨ وَمُعْرَبُ ٱلْأَسْمَاءِ مَاقَدْسَلِمَا مِنْشَبِهِ ٱلْحَرْفِ كَ(أَرْض، وَسُمَا)
- = الطِّيبَ أَشُمُّهُ). انظر: الصحاح (شمم) ١٩٦١/٥ ـ وأوضح المسالك ٢٧/١ ـ وشرح الأشموني ٤٩/١ ـ وتاج العروس (شمم) ٣٦٠/٨ .
- ۱٤ ـ نحوُ: ضُبط في (د) ٢١، و(ج) ٨ب بالرفع، وهو الأشهر فيه، فهو خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: ذلك نحوُ، أو مثالُه نحوُ، وضُبط في (ب) ٢١، و(ظ٢) ١٤ بالنصب، وكذا في شرح أبي حيان ص٥، فهو مفعول به أو مفعول مطلق، لفعل محذوف، تقديره: أعني أو أنحو. أنظر: إعراب الألفية ص١٤ ـ واللوامع الشمسية ١/٩أ. قلتُ: تكرر في نسخ التحقيق ضبط (نحو) التي للتمثيل بالضمة حينًا، وبالفتحة حينًا، وبالضبطين معًا حينًا، فاكتفيتُ بالتنبيه على ذلك هنا.
- صَهْ وحَيَّهَلْ: مثَّلَ ابنُ هشام في أوضح المسالك ٢٩/١ لِمَا يَدُلُّ على الأمر ولا يقبل نون التوكيد بـ(نَزَالِ، ودَرَاكِ)، وقال: «هذا أولى من التمثيل بـ(صَهْ، وحَيَّهَلْ)؛ فإن اسميَّتهما معلومة مما تقدَّم؛ لأنهما يقبلان التنوين»، قلتُ: ثم اعلمْ أن ما يدل على الأمر ولا يقبل نون التوكيد من الأسماء نوعان: المصدرُ، نحو: صبرًا، واسمُ فعلِ الأمر، كما مثَّل ابن مالك؛ ولذا صحَّح بعضهم آخر البيت إلى: (نحو: صَبْرًا حَيَّهَلْ). انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ١/٥/١ ـ والفتح الودودي ٢/١٤.
- ١٨ وسُمَا: في جميع نسخ التحقيق بضم السين والقصر، وهي الرواية المشهورة في شروح الألفية. انظر: شرح المرادي ٣٠٢/١ وابن هشام ٣٤/١ وابن القيم ١/٠٥ وابن عقيل ٢٩/١ والمكودي ١/٠٥ وابن الجزري ص١٠ والسيوطي ص٢٤، وهي لغة من لغات (الاسم)، وقال الشاطبي ٢٩/١: «(سَمَا) وأصله (سَمَاء) =

بالمدِّ من السُّمُوِّ . . . قصره للشعر»، ونقله عنه إتحاف ذوي الاستحقاق ١٩٣/١ والفتح الودودي ١٨٨١ وقال: «وهو أنسب من جهة التنظير؛ إذ نظير أرضٍ سَمَاءً، والفتح الودودي النظم الأول . . . . »، يعني: (سُما). وانظر: شرح الهواري ١٠٣/١.

19 \_ ومُضِيِّ: في (أ) ٢أ، و(ب) ٢ب، (د) ١أ، و(ظ٢) ٥ب بكسرتين؛ وكذا في شرح أبي حيان ص٦، فهو معطوف على (أمرٍ)، والألف في (بُنِيَا) للإطلاق، وهو في (ج) ١١ أ \_ وشرح الشاطبي ١/ ١٠١ \_ وإعراب الألفية ص١٤ بضمتين، فهو معطوف على (فِعْلُ)، والألف في (بُنِيَا) ضميرُ تثنيةٍ، وهو الأحسن والأقيس؛ لأنه الغالب، كما سيأتي في قول ابن مالك [البيت ٤١٣]:

وما يَلِي المُضَافَ يَأْتِي خَلَفًا عَنْهُ فِي ٱلِاَعْرابِ إِذَا ما حُذِفًا انظر: شرح المكودي ١/٩٠ ـ وشرح الغزي ص٧٠ ـ وإعراب الألفية ص١٤ ـ واللوامع الشمسية ١/١١أ ـ وحاشية الصبان ١/٦٤ ـ والفتح الودودي ١/٩٤.

٢١ \_ وكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ للبِنا: هذا مما أُخِذَ على ابن مالك؛ لأن فيه بيانًا لحقِّ الحرف، دون بيان لواقعه النحوي؛ ولذا قال الغَزِّيُّ في شرحه المنظوم للألفية الذي سماه (البَهْجة الوفة)١٣أ:

(وكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَا) لَوْ قَالَ (مَبْنِيٌّ) لَكَانَ أَحْسَنَا فَلَيْسَ كُلُّ مُسْتَحِقٌ أَمْسِ يَكُونُ مَوْصُوفًا بِلْاَكُ الأَمْسِ وَأَصلحه بعضهم إلى: (والحَرْفُ لا يَخْرُجُ عَنْ حُكْمِ الْبِنَا). انظر: شرح المكودي ١٩١/ والتصريح ١/٨٥ و وشرح الغزي ص٧٧ و واتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ١٩٨ وانتصر صاحب الفتح الودودي ١/٠٥ لعبارة ابن مالك، وردَّ عنها النقد، وقال: «هذا وإن تمالؤوا عليه غَلَطٌ فاحش، وعبارة الناظم حسنةٌ غايةً».

ـ في شرح الهواري ١/١٠٧: «هذا البيت من أبياته السهلة المستحسنة».

قَدْخُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا كَسْرًا، كَ (ذِكْرُ أَلْكُ عِنْكُ وَكُورُ اللَّهِ عَبْ اللَّهِ عَنْكُ لِيكُمْ ) يَنُوبُ، نَحُو (جَاأُخُوبَني نَمِن) وَلَجْرُرْبِياءٍ مَامِنَ الْأَسْمَاأُصِفْ وَالْفَمُ حَيْثُ ٱلْمِيمُ مِنْهُ بَانَا وَالنَّفْصُ فِي هَاذَا ٱلْأَخِيرِلْحْسَنُ وَقَصْرُهَامِنْ نَقْصِهِنَّ أَسْهُنَّ لِلْيَا ، كَ (جَا أَخُوأُسِكَ ذَا أَعْتِ لَا) إِذَا بِمُضْمَرِمُضَافًا وُصِلًا كَأَبْنَيْنِ وَأَبْنَتَيْنِ يَجْرِيانِ

وَالْإِسْمُ قَدْخُصِّصَ بِالْجُرِّ، كَمَا فَانَفِعْ بِضِمَّ وَانْضِ بَنْ فَتْعًا، وَجُرُّ فَانَفِعْ بِضَمِّ وَانْضِ بَنْ فَتْعًا، وَجُرُّ بَرَ وَانْضِ بَنْ فَتْعًا، وَجُرُّ بَرَ فَا فَعْ بِوَاهِ وَانْضِ بَنْ بِاللَّا لِفَ عَلَى وَانْضِ بَنْ بِاللَّا لِفَ مَلَى وَانْصِ بَنْ بِاللَّا لِفَ وَانْصِ بَنْ بِاللَّا لِفَ وَانْصِ بَنْ بِاللَّا لِفَ وَالْمَلَى وَالْمَلْمِ وَالْمُ فَى وَالْمَلْمِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَّا لِمَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَكَ وَلَا لَكَ وَلَا لَكَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ فَى وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ فَى وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكَ فَى وَلَا لَا اللَّهُ وَالْمُلْكَ فَى وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُلْكَ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكَ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْلِكِ فَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْ

٣٣ (كِلْنَا)كَذَاكَ (أَثْنَانِ وَأَثْنَانِ وَأَثْنَانِ)

- ٧٧ وارْفَعْ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وشروح الألفية التي اطلعت عليها، سوى (ج)٤١ب وشرح أبي حيان ص٧٠ ونسخة من شرح السيوطي ص٤٩، ففيها: (فارفع)، وهو أنسب لسياق الكلام، قال الصبان ١/٧٧: «المناسب الفاء؛ لأن هذا تفصيل لقوله: (وغَيْرُ ما ذُكِرْ يَنُوبُ...)، والواو تُوهِمُ أنه أجنبيٌّ منه»، ونحوه في حاشية الخضري ٣٦/١، وفيها أنه بالفاء في نسخ.
- \*\* \_ يَنْدُرُ: قال ابن غازي ٢٠٦/١: «غالب اصطلاح الناظم الندورُ في النثر، والشذوذ في الشعر»، وقد أخذ ذلك عن الشاطبي ١٤٩/١.
- ٣١ ـ أَخُو أَبِيكَ: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، سوى نسخة (د) ٢٠ ـ وشرح أبي حيان ص ٩ ـ ونسخة من شرح الهواري (تحقيق المهوس) ١/٧٥ ـ وشرح الشاطبي ١/١٥٦، ففيها: (أبو أُخِيكَ)، وجاء في شرح السيوطي ص٥١: (أخوك)، وفي نسخة: (أبوك)، وعليهما أَعْرَبَ السيوطي؛ وكلاهما تحريف.
- ٣٣ \_ المعنى: (كِلْتَا) كـ(كِلَا) في أنها تُعرَبُ إعرابَ المثنى بشرط الإضافة إلى ضمير، أما =

جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَفَخْ قَدْأُلُونْ سَالِمُ جَمْعِ عَامِمٍ وَمُذْنِبِ مَالِمُ جَمْعِ عَامِمٍ وَمُذْنِبِ وَمُذُنِبِ وَمِالْبُهُ أُلْحِق وَبَالِهُ أُلْحِق وَبَالِهُ أُلْحِق وَبَالِهُ أُلْحِق وَبَالِهُ أُلْحِق وَلَا أَهْلُونَا وَلَا أَلْمَالُ وَلَا اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ال

- ٣٤ وَتَخْلُفُ ٱلْيَائِفِ جَمِيعِهَا ٱلْأَلِفُ
- ٣٥ وَآرْفَعْ بِوَاوٍ، وَبِيَا ٱجْرُرْ وَٱنْصِبِ
- ٣٦ وَسِتِبْهِ ذَيْنِ، وَبِهِ عِشْرُونَا
- ٣٧ أُولُو، وَعَالَمُونَ، عِلِيُّونَا
- ٣٨ وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْتَرِدْ
- ٣٩ وَيُونَ مَجْمُوع وَمَابِهِ ٱلْتَحَقّ
- ونُونُ مَا شُخِّي وَٱلْمُلْحَقِبِهُ
- ا وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْجُمِكَ
- = (اثنان واثنتان) فيَجْريان كابنين وابنتين؛ أي: يُعْرَبان إعرابَ المثنى بلا شرط. انظر: شرح الأشموني ١/ ٨٧ ـ وإعراب الألفية ص١٧ ـ وحاشية الخضري ٣٨/١.
- ٣٧ هذا البيتُ مُشْكِلُ الإعراب، فقيل: كلُّ الأسماء فيه معطوفة على (عشرون) في البيت السابق؛ أي: ملحقة مثله، فـ(شَدُّ) جملة حالية من (عشرون) وما عُطف عليه، وقيل: بل حال من (أرضون) خاصة، وقيل: انتهت المعطوفات بـ(عليون)، فـ(أرضون) مبتدأ، و(شذَّ) خبره، وقيل: بل المبتدأ (الأهلون)، وما بعده معطوف عليه، و(شذَّ خبره. انظر: شرح المكودي ١/ ١٠٢ وشرح الأشموني ١/ ٩٣ وإعراب الألفية ص١٧٠ واللوامع الشمسية ١/ ١٨ ب ١٩ أ.
- ٢٨ وَهْوَ عِنْدَ قَوْم يَطَّرِدْ: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، وجاء في حاشية (د)٣أ : "خ: (والفَرَّا يَرَاهُ مُطَّرِدْ»)، وذكر الرواية السيوطي في نكته ١/١٤١.
- ١٤٢/١ على البيتان: جاء في نكت السيوطي ١/٢٤١: «قال ابن هشام: في البيتين إسهاب؛
   فإنه جمع معناهما في بيت في الكافية [انظرها مع شرحها ١٩١/١]:
  - والنُّونُ في جَمْعٍ له فَتْحٌ، وفي تَثْنِيَةٍ كَسْرٌ، وعَكْسٌ قد يَفِي وكانت الألفية أولى بهذا البيت؛ لأنها مبنية على الاختصار».
- ١١ \_ بِتَا: كذا بلا تنوين في جميع نسخ التحقيق، والقياسُ في مثله أن يكون "بالتنوين؟ =

- دَ كَذَالْأُولَاتُ)، وَالَّذِي اَسْمًا فَلْجُعِلْ مَكَالْأُولَاتُ)، وَالَّذِي اَسْمًا فَلْجُعِلْ مَكَاذُرِ عَاتٍ مِنْ هِ وَالَّيْضَاقَبُلْ الْمُنْ فَالْمُ يُضَفَّ أُولِكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفِ مَا لَمْ يُضَفَّ أُولِكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفِ مَا لَمْ يُضَفِّ أُولِكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفِ مَا لَمْ يُضَفِّ أُولِكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفِ مَا لَمْ يُضَمِّ فَي مَا لَمْ يُضَفِّ أُولِكُ بَعْدَ أَلْ رَدِفِ مَا لَمْ يُضَمِّ فَي مَا لَمْ يُصَافِي مَا لَمْ يُصَافِي اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِعُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِعُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِقُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ يُصَافِعُ مِنْ مَا يَعْلَقُ مَا لَمْ يُعْمِلُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ يُعْلَقُ مَا لَمْ يُعْمِلُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا لَمْ يَعْمَلِكُ مَا لَمْ يَعْمَلُوا مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا لَمْ عَلَيْكُ مَا لَمْ عَلَيْكُ مَا لَمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ
- عَدُ وَأَجْعَلْ لِنَحْوِ (يَفْعَكَنِ) ٱلنُّونَا رَفْعًا، وَ (تَدْعِينَ، وَتَسَاَّ لُونَا)
- لأنه مقصور للضرورة، والمقصور إذا لم تدخل عليه (أل)، ولم يُضَفّ، ولم يوقف عليه: يُنوَّن [حاشية الصبان ١٠٢/١]، وقال الشاطبي ١٨٠٠/٨: "كل ما جاء من هذا النحو في كلام الناظم بغير إضافة وألف ولام فإنه منوَّن، لا بد من هذا، كما قال العربيُّ: (شَرِبْتُ مِّا)، وكثيرٌ من الناس يظنونه في الوصل بغير تنوين، وهو خطأ"، [ونقله عنه: إعراب الألفية ص١٧١ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢٩٥٧؛ وقال الشاطبي نحوه في شرح الألفية ١/١٧٥، ١/٠٦]. قلت: ظاهر كلام الشاطبي أن هذا لفظ الألفية، ولعله أراد ضبطها بالقياس، ولم يُردُ بيان روايةِ لفظ الناظم، ولا بيان ما في نسخته، وقد خالف الشاطبيّ في هذا أبو عبد الله الصغير، فقال: «الصواب عدم تنوينها؛ لأنها مبنيةٌ لوَضْعِها وَضْعَ الحروف" [نقله عنه في إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/٥٣]، وقال الصبان ٤/٧٤٢: "وعندي أنه يجوز الوجهان: التنوين على أنه مقصورٌ من تلك الأسماء مُخُتَصَرٌ من ممدودها، وعَدَمُهُ على أنه موضوعٌ أصالةٌ»، قلتُ: ظاهرُ النسخ أن ابن مالك لم يُرِدْ تنوينه، ويدل على ذلك قول ابن مالك: (وارْفَعُ بواو، وبِيا اجْرُرُ) [البيت: ٣٥]، فريا) هنا غير منونة، وإلا لانكسر البيت، إلا أنَّ حذفُ التنوين فيه أسهل؛ للساكن بعده، أما في هذا البيت فلا ساكن بعده، والله أعلم. وانظر: حاشية الصبان ٤/١٦٩ ـ وحاشية الخضري ٢٠/١، ٢٠

\* و أُولاتُ: في (أ) ٣أ بخط ابن هشام: (ألات).

- كأذرعات: كذا في جميع نسخ التحقيق، سوى (ظ٢) ١٣أ، ففيها بكسر الراء وفتحها. قلتُ: هما لغتان فيها، والكسر أشهر. انظر: القاموس: (ذرع) ٩٢٦.

المذكورة في هذا الباب لبيان إعراب أبواب العلامات الفرعية، كقوله: "وَارْفَعْ بِوَاوِ" المذكورة في هذا الباب لبيان إعراب أبواب العلامات الفرعية، كقوله: "وَارْفَعْ بِوَاوِ" البيت (٢٧)، و"بِالْأَلِفِ ارْفَعِ" البيت (٣٦)، و"وَارْفَعْ بِوَاوِ" البيت (٣٥)، و"وَاجْعَلْ" البيت (٤٤)، و"وَسَمِّ البيت (٤٤)، ويَحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا مبنيًّا للمجهول، البيت (٤٤)، و"فَمُعْتَلًا عُرِفْ" البيت (٤٩). انظر: شرح فيكون كقوله: "يُكْسَرُ" البيت (٤١)، و"فَمُعْتَلًا عُرِفْ" البيت (٩٤). انظر: شرح المكودي ١/٨٠١ ـ وإعراب الألفية ص١٩ ـ وشرح الغزي ص٩٤ ـ واللوامع الشمسية ١/١١أ ـ وحاشية الصبان ١/٥٠١ ـ وحاشية الخضري ١/٨٤.

- وَ وَحَذْفُهَا لِلْجَرْمِ وَٱلنَّصْبِ سِمَهُ
- ٢٤ وَسَمِّ مُعْتَلَّامِنَ ٱلْأَسْمَاءِمَا
- ٤٧ فَٱلْأُولُ الْإِعْرَابُ فِيهِ قُدُرًا
- ٨٤ وَٱلثَّانِ مَنْقُوصٌ، وَنَصْبُهُ وَظَهَرْ
- ٤٩ وَأَيُّ فِعُ لِ آخِ رُمِنْ هُ أَلِفْ
- وه فَٱلْأَلْفِ ٱنْوِفِيهِ غَيْرًالْجَ نُم
- ١٥ وَلَرَّفْعَ فِيهِمَا أَنْوِ، وَلَحْذِفْ جَازِمَا

كَالْمُ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلِمَهُ)
كَالْمُصْطَفَى، وَالْمُرْتَفِي مَكَالِمًا
جَمِيعُهُ، وَهُوالَّذِي قَدْقُصِرَا
جَمِيعُهُ، وَهُوالَّذِي قَدْقُصِرَا
وَرَفْعُهُ يُنْوَى، كَذَا أَيْضًا يُجَرُّ أَوْ وَاقْأَ أَوْ لِيَاءُ فَمُعْتَلِاً عُرِفْ وَلَبْدِ نَصْبَ مَاكَ (يَدْعُو، يَرْمِي)

## ٱلتَّكِرَةُ وَٱلْعَرِفَ لُهُ

# ه نَكِرَةٌ:قَابِلُ أَلْ مُؤَيِّدًا اللهُ أَوْمَاقِعُ مَاقَدْدُكِرَا

- وع \_ مَظْلِمَهْ: ضُبطت في (أ) ٣أ، و(ب) ٤أ، و(د) ٣أ، بكسر اللام وفتحها، وكُتب فيها فوقها: (مَعًا)؛ أي: تنطق بالوجهين، واعلم أن الفتح فيها هو القياس، والكسر هو الأكثر في السماع. انظر: شرح المكودي ١٩٥١ \_ وإعراب الألفية ص١٩ \_ وحاشية الصبان ١٨٨١.
- 13 \_ مَكَارِمَا: كذا بفتح الميم في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعتُ عليها، سوى (د) أ، ففيها: (مُكارِمَا) بضم الميم الأُولى، وفوق الضم كُتب (صح)؛ لكي لا يتوهم أنه وهم من الناسخ، وضبط محقق شرح ابن طولون ١/ ٨٨ الميم بالضم، ولم ينبه \_ كعادته \_ إلى مخالفة ذلك لنسخته من الألفية.
- ٤٧ \_ فالأوّلُ: كذا بالفاء في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، سوى
   (د)٣ب، ففيها: (والأول).
- ٤٩ وأيُّ فِعْل: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، وجاء في حواشي أبن هشام ٧أ: «وفي نسخة: (وكُلُّ فِعْلِ)، وما أَحْسَنَها!».
  - \_ واوٌ او ياءٌ: في (ب)٤أ: (ياءٌ او واوٌ)، وكذا في شرح الشاطبي ١/ ٢٣١.

وَهِنْدَ، وَآبِنِي، وَآلْغُالَام، وَالَّذِي)
- كَ(أَنْتَ، وَهُوَ) - سَمِّ بِالضَّمِيرِ
وَلاَيَاءِ وَآلْهَامِنْ (سَلِيهِ مَامَلَكُ)
وَآلْيَاءِ وَآلْهَامِنْ (سَلِيهِ مَامَلَكُ)
وَلَفْظُ مَاجُنَّ كَلَفْظِ مَانُصِبْ
كَ(أَعْرِفْ بِنَافَإِنَّنَا نِلْنَا ٱلْمِنَحُ
كَ(أَعْرِفْ بِنَافَإِنَّنَا نِلْنَا ٱلْمِنَحُ
كَارَافْعُلُ أُوافِقَ نَعْتَبِطْ إِذْ تَشْكُرُ)
كَرْآفْعُلُ أُوافِقَ نَعْتَبِطْ إِذْ تَشْكُرُ)
كَرْآفْعُلُ أُوافِقَ نَعْتَبِطْ إِذْ تَشْكُرُ)

٢٥ وَعَيْرُهُ مَعْرِفَةً ، كَا (هُمْ ، وَذِي ،

٥٤ فَمَالِذِيغَيْبَةٍ أُوْحُضُورِ

و وَذُواتِصَالِمِنْهُ مَالَا يُبْتَدَا

مَ كَالْيَاءِ وَالْكَافِ مِن (ٱبْنِيَ الْرُمَكْ)

٧٥ وَكُلُّ مُضْمَرِلَهُ ٱلْبِينَ ايَجِبْ

٨٥ لِلرَّفْع وَٱلنَّصْبِ وَجَرِّلْنَا) صَلَحْ

٥٩ وَأَلفِ وَآلْوَاوُ وَالنُّورِ فِي لِمَا

١٠ وَمِنْ ضَمِيرِالرَّفْعِ مَا لِيَتْ تَرِّ

الخطاب، وقال في الفتح الودودي ١/ ١٨: «وفي قوله: (ابْنِي أَكْرَمَكْ) إشارة إلى أن الناظم كاشفَ ابنَه بأنه سيضَعُ ويُكْرِمُ هذه الألفية بشرح، ثم قال: إنه لا منة له عليها، فسليه أيتها الألفية ما ملك واكتسب منك من العلوم»، قلتُ: مقتضى ذلك أن كاف الخطاب في (أكْرَمَك) مكسورة للمخاطبة، ولكن لم يذكر ابن الناظم في شرحه ولم يُرُو عنه شيءٌ في شأن هذه المكاشفة، ويظهر أنها من ملح الشروح.

ماب وغيرو: هذا مما أُخذ على ابن مالك؛ لأن قوله: (غيره) يشمل غير الغائب؛ أي: المخاطب والمتكلِّم، مع أنه لا يشمل المتكلِّم، انظر: شرح أبي حيان ص١٦ وابن عقيل ١/٥٥ و والهواري ١٦٠/١ و وشرح المكودي ١١٧١، ولذا صححه بعضهم إلى: (خُوطِبَ أَوْ غَابَ)، وإلى: (غَابَ وخُوطِبَ). انظر: فتح الرب المالك ١١٣ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/٢٤ وشرح ابن طولون ١/٢٠ والفتح الودودي ١/٢٨ وحاشية الخضري ١/٥٥، وجاء في صفحة عنوان نسخة (ب): «فائدة حسنة تُعِينُ على فهم كلام ألفية ابن مالك، وهي أنه إذا ذكر مسألة مطلقة وكانت تحتاج إلى التقييد ولكنه ذكر مثالها مستوفيًا للقيود فإنه يَكْتفي بذلك، وربما غلط مَن لا خِبْرة له بكلامه فاعترض عليه، فقال: «إنه أطلق في مَحَلِّ التقييد . . . . »، وهذه مستفادة من استقراء كلامه، وإن لم يُصَرِّحْ بها».

الله عنه الرواية المشهورة في النسخ والشروح، ولكن جاء في (ب)٥أ: (تَغْتَبِطُ) =

وَأَنْتَ)، وَ الْفُرُوعُ لَا تَشْنَبِهُ (إِيَّا يَ)، وَ النَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلًا إِذَا تَأَيَّ أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلُ إِذَا تَأَيَّ أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلُ أَسْتَبَهَهُ ، فِي (كُنْنُهُ) الْخُلْفُ انْتَى أَشْتَبَهَهُ ، فِي (كُنْنُهُ) الْخُلْفُ انْتَى أَخْتَارُ، غَيْرِي الْخَنْهُ الْخُلُفُ الْإِنْفِصَالَا وَقَدْمَنْ مَا سِثْنَت فِي انْفِصَالِ وَقَدْمُنْ مَا سِثْنَ فِيهُ فِيهِ وَصْالِ وَقَدْمُنْ مَا سِثْنَ فِيهُ فِيهِ وَصْالِ ال وَذُو اَرْتِفَاعٍ وَانْفِصَالٍ (أَنَا، هُو، وَدُو اَرْتِفَاعٍ وَانْفِصَالٍ فِي اَنْفِصَالٍ جُعِلاً وَدُو اَرْتِفَكَا لِ فِي اَنْفِصَالٍ جُعِلاً وَفِي اَخْتِيَا لِلاَيْجِيءُ الْمُنْفَصِلُ وَفِي اَخْتِيَا لِلاَيْجِيءُ الْمُنْفَصِلُ وَفِي اَخْتِيا لِلاَيْجِيءُ الْمُنْفَصِلُ وَفِي اَفْصِلُ هَاءَ (سَلْنِيهِ) وَمَا وَصِلْ أَو اَفْصِلْ هَاءَ (سَلْنِيهِ) وَمَا كَذَاكَ (خِلْنَنِيهِ)، وَاتّصَالًا وَقَدِّم الْأَخْصَر فِي اتّصَالًا وَقَدِّم الْأَخْصَر فِي اتّصَالًا

وَفِي التَّادِ ٱلرُّنْبَةِ ٱلْزَمْ فَصِلاً

بالتاء، وهي تحريف؛ لأن الفعل مثال للمضارع المبدوء بالنون، وكان يمكن أن تقبل لو جاء معها (نشكر) بالنون، كما هما في رواية المرادي في شرحه ١/٣٦٤.
 ـ تُشْكَرُ: كذا في (د)٤أ، و(ظ١)٢أ، و(ج)٢٩ب بالبناء للمفعول، وكذا في شرح الشاطبي ١/٢٧٦، وهي التي قدَّمها خالد في إعراب الألفية ص٢٣، وهو في (أ)٣ب، و(ب)٥أ: (تَشْكُرُ) بالبناء للفاعل، وكذا في شرح أبي حيان ص١٧. وانظر في الروايتين: الفتح الودودي ١/٣٨، وجاء في شرح المرادي ١/٣٦٤ (نشكر) بالنون.
 ٢٢ ـ وذُو انْتِصَابِ: كذا في (د)٤أ، و(ظ١)٢أ، و(ظ٢)٢١ب، و(ج)٠٣ب، و(ب)٥أ ثم

وذُو انْتِصَابِ: كذا في (د)٤أ، و(ظ١)٢أ، و(ظ٢)٢١ب، و(ج)٠٣ب، و(ب)٥أ ثم غُيِّر بخط آخر إلى الرواية الأخرى، وكذا في: شرح المرادي ٣٦٦/١ ـ والشاطبي ١/ ٢٨٥ ـ وابن عقيل ٥٧/١ ـ وإعراب الألفية ص٣٣، وجاء في (أ)٤أ وفوقها (صح): (وذا انتصاب) بالألف؛ فهو مفعول به ثان لـ(جُعل) مقدَّم، وكذا في: شرح أبي حيان ص١٧ ـ وشرح المكودي ١/١٩، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ٣٣، وقال في الفتح الودودي ١/٥٨ عن رواية النصب: «هذه النسحة أولى؛ لأن (إيَّايَ) هو المُحدَّث عنه والمحكوم عليه، فيكون نائبًا عن الفاعل بـ(جُعِل)، و(ذا) مفعول ثان، ويطابق اللفظ المعنى، وعلى نسخة الرفع يكون النائب ضميرًا يعود على (ذو)، و(إياي) مفعول ثان، فيخالف اللفظ المعنى».

و ﴿ اللَّهُ عِلْمُتَنِيهِ: في (أَ)٤أ: (خِلْتُنِيهِ) بفتح التاء وضمها، وفوق الحرف (معًا).

۱۷ - في شرح الشاطبي ١/٣١٦ بعد هذا البيتِ بيتٌ لفظه:

نُونُ وِقَايَةٍ، وَ(لَسْمِي)قَدْنُطِمْ وَمَعْ (لَعَلَّ) آعْكِسْ، وَكُنْ مُخَلَّرًا-(مِنِّي، وَعَنِّي) بَعْضُ مَنْ قَدْسَلَفَا (قَدْ فِي وَقَطْنِي) آلْحَذْفُ أَيْضًا فَدْ سَلَفَا (قَدْ فِي وَقَطْنِي) آلْحَذْفُ أَيْضًا فَدْ يَفِي

مه وَقَبْلَ (یا) آلنَّفْسِ مَعَ ٱلْفِعْلِ ٱلْنُومْ مه وَ (لَيْتَنِي) فَسَثَا، وَ (لَيْتِي) نَدَرَل مه فِي ٱلْبَاقِيَاتِ، وَلَضْطِلُ رَاخَفَّفَا مه فِي ٱلْبَاقِيَاتِ، وَلَضْطِلُ رَاخَفَّفَا

٧١ وَفِي (لَدُنِي) (لَدُنِي) قَلَ، وَعِفِ

## العاكر

- معَ اختلافٍ مَا، ونَحْوُ (ضَمِنَتْ إِيَّاهُمُ الأَرْضُ) الضَّرُورَةُ اقْتَضَتْ وجاء في شرح ابن عقيل ١/ ٦٠ ـ والمكودي ١٢٣/١ ـ وابن الجزري ص٢٩ ـ والتصريح ١/ ١٠٩: أن بعض نسخ الألفية أثبتت هذا البيت وليس من الألفية، قلتُ: الصواب أنه من أبيات الكافية الشافية لابن مالك. انظرها ١/ ٢٢٩، في الهامش.
- ٦٨ \_ الْتُزِمْ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وضبطه خالد في إعراب الألفية ٢٤ بضم التاء وفتحها، وقال: «المشهور الأول؛ ليوافق (نُظِمْ)»، ويبدو أن هذا من خالدٍ قياسٌ لا رواية، وعلى فتح التاء تكون (نُون) بالنصب.
- ٧٠ مِنِّي وعَنِّي: كذا في نسخ التحقيق، سوى (د)٤أ، و(ظ١)٣ب، ففيها (عَنِّي ومِنِّي)،
   وكذا في شرح أبي حيان ص٢٠.
- ٧١ يَفِي: ذكر خالد في إعراب الألفية ص٢٥ أن الهواري ضبط هذا اللفظ بالنون من النفي؛ أي: (نُفِي)، وهذا يشعر بأن اللفظ هكذا في نسخة الهواري، والصواب أن الهواري ١٩٠/١ ذكر ذلك احتمالًا منه، وأما نسخته التي شرح عليها فـ(يَفِي)، وهذا يبين أن قول صاحب الفتح الودودي ٩٢/١: "ويدل له نسخة (نُفِي)» غيرُ دقيق، بل هو قُلْبٌ لما كان عند خالد مفهومًا إلى التصريح.
- ٧٣ \_ وشكدْقَم: كذا بالدال المهملة في (أ)٤ب، و(د)٤ب، و(ظ١)٤ب، وكذا في شرح الشاطبي ١/٣٤، وفي المطبوع من: شرح المرادي ١/٣٩٠ \_ وابن ابن القيم ١/ ١٣٠ \_ والسيوطي ص٧٠ \_ وشرح الغزي ص١٣١ \_ وابن طولون ١/٩١١، وجاء =

٧٤ وَأَسْمًا أَتَّى وَكُنْ لَهُ وَلَقْبَ وَأُخِّرُنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبًا حَتْمًا، وَإِلَّا أَتْبِعِ ٱلَّذِي رَدِفْ ٥٧ وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدُيْنَ فَأَخِفْ وَذُواَرِتِجَالِ، كَا (سُعَادَ، وَأُدَدْ). وَمِنْهُ مَنْقُولُ، كُر(فَضْل، وَأَسَد) وَجُمْلَةً، وَمَا بِمَرْجِ رُكِّبًا ذَا إِنْ بِغَيْرِ (وَيْ هِ) تَمَّ أَعْرِبَا

بالذال في (ب)٥ب، و(ظ٢)١٩ب، و(ج)٥٣أ، وفي المطبوع من: شرح ابن عقيل ١/ ٦٢ \_ والهواري ١٩٣/١ \_ والمكودي ١/ ١٣٠ \_ وابن البجزري ص٣٢ \_ والأشموني ١/ ١٣٨. وانظر الوجهين في: حاشية الصبان ١/ ١٣٨ ـ والفتح الودودي ١/ ٩٤ ـ وحاشية الخضري ١/ ٦٢، وصرَّح ابن هشام [انظر: حاشية يس على التصريح ١/٤/١] والأزهري في التصريح ١/٣٦٨ (تحقيق بحيري) أنها بالمهملة، قلتُ: الكلمة في المعجمات اللغوية بالمهملة فقط، ولم أجدها بالمعجمة، وفي التاج (شدقم) ٣٢/٤٦٠: «قال شيخنا: . . . التردُّد في هذه الدال، والحكمُ عليها

بالإعجام، من أكبر الأوهام".

٧٤ - للشطر الثاني ثلاث روايات: ١ - ما في المتن، وهي المشهورة، الثابتة في جميع نسخ التحقيق وأكثر الشروح. ٢ - (وذا ٱجْعَلَ اخِرًا إذا اسْمًا صَحِبا)، ذكرت في حاشية (ب)٥ب، وذكرها: شرح المرادي ١/ ٣٩٢ ـ وشرح ابن عقيل ١/ ٦٤ ـ وشرح الغزي ص١٣٣ ـ ونكت السيوطى ١٧٨/١ ـ وشرح ابن طولون ١/٢٢١ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/٢٤٧، بل في أوضح المسالك ١/١٣٠ ما يشير إلى أن هذه الرواية هي المشهورة، قال ابن هشام: «وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره مع الكنية [يعنى الرواية التي في المتن]. . . . وليس كذلك»، ونقل السيوطى في نكته ١/ ١٧٩ عنه أن الرواية الأولى هي المشهورة والأولى. ٣ ـ (سِوَاها) بدل (سِوَاهُ)، ذكرها: شرح السيوطي ص٧١ ـ والفتح الودودي ١/ ٩٥، وفيه: «وقد ذكر ابن هشام وابن عقيل وجُلُّ الشراح والحواشي أن هاتين النسختين [أي: الأخيرتين] هما الصواب. . . . والصواب النسخة الأولى المشهورة» \_ وحاشية الخضري ١/ ٦٤، قلتُ: في نفسي شيء من الرواية الثالثة، فإنما ذكرها \_ حسب اطلاعي \_ متأخرون، وذكرها ابن عقيل ١/ ٦٤ تصحيحًا لا رواية، فقال: «ولو قال: (وَأَخِّرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهَا صَحِبًا) لَمَا وَرَدَ عليه شيء"، فأخشى أن بعض المتأخرين التبس عليه الأمر، فقَلَبَ التصحيح إلى رواية.

كَ(عَبْدِسَّمْسِ، وَأَبِي قُحَافَهُ) كَعَلَم الْأَسْخَاصِ لَفْظَاوَهُوَعَمُّ وَهَكَذَا (ثُعَالَةٌ) لِلتَّعْلَبِ كَذَا (فَجَارِ) عَلَمُ لِلْفَجْرَوْ

٧٨ وَشَاعَ فِي ٱلْأَعْلَامِ ذُو ٱلْإِضَافَهُ

٧٩ وَوَضَعُوالبَعْضِ ٱلآجْنَاسِعَلَمْ

٨٠ مِنْ ذَاكَ (أُمُّ عِرْبَطٍ) لِلْعَقْرَبِ

١١ وَمِثْلُهُ (بَرَّةٌ) لِلْمَابَرَةُ

أستعم الإسكارة

بِ (ذِي، وَذِهْ بِتِي، تَا) عَلَى لَأُنْثَى كَفْتَصِرْ وَفِي سِوَاهُ (ذَيْنِ، تَيْنِ) ٱذْكُرْ تُطِعْ وَالْمَدُ أَوْلَى، وَلَدَى ٱلْبُعُد النَّطِقَاء

٨٢ دِ(ذَا)لِمُفْرَدِمُذَكِرِأُسْثِر

٨٣ وَ(ذَانِ، تَانِ) لِلْمُثَنَّى الْمُرْتَفِعْ

٨٤ وَدِ(أُولَى) أُسِتْ لِجَنْعِ مُطْلَقًا

٧٩ عَلَمْ: أصله (عَلَمًا)؛ لأنه مفعول به لـ(وَضَع)، ولكنه وَقَفَ عليه بالسكون وحَذَفَ الألف لضرورة الشعر، أو على لغة ربيعة. انظر: شرح المكودي ١٣٥/١ ـ وإعراب الألفية ص٢٦ ـ واللوامع الشمسية ١/٣٧ب. وابن مالك عَمِلَ ذلك في ألفيته في عدة مواضع. انظر الأبيات: ١٦٤، ٢٧٨، ٢٨٨، ٣٢٥، ٢٠٠، ٧٧٤، ٨١٧.

- عَمَّ: ضُبِط في (ب)٢أ بضمتين، ويقال فيه ما قيل في (والقولُ عَمّ) في البيت ٩، ولكن كونه هنا فعلًا ماضيًا أرجَحُ من كونه أفعل تفضيل؛ لأن كونه أفعل تفضيل يقتضي «العموم في علم الشخص، وليس كذلك». انظر: إعراب الألفية ص٢٦ وحاشية الصبان ١/٥٥١ ـ وحاشية الخضري ١/٦٦، ومنها النقل، واقتصر على كونه فعلًا ماضيًا: شرح المكودي ١/٥٥١ ـ وشرح الأشموني ١/٥١٥ ـ واللوامع الشمسية المحروب.

٨١ ـ فَجَارِ: في (أ)٤ب: (فجارُ)، وفوقها (معًا).

(١) اسم: في (أ)٤ب: (أسماء).

٨٢ \_ اقْتَصِوْ: في حاشية (ظ١)٥ب: (قُصِرْ). قلتُ: هو لفظ الكافية الشافية ١/٣١٤.

٨٤ ـ انْطِقا: أصله (انْطِقَنْ) بنون التوكيد الخفيفة التي انقلبت ألفًا عند الوقف، ومثل هذا
 تكرَّر في الألفية، كقوله: "وَبِهِ الكَافَ صِلا" [البيت ٨٦]، وقوله: "فَأَخْبِرَا" [البيت =

- م الْكَافِ حَقَّادُونَ لَام أَوْمَعَهُ وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ (هَا) مُمْتَنِعَهُ
- ٨٦ وَدِ (هُنَا،أَوْهَ لَهُ نَا)أُسِتْ الْإِن دَانِي ٱلْمَكَانِ، وَدِهِ ٱلْكَافَ صِلاد
- ٨٧ فِي ٱلْبُعْدِ، أَوْدِ (ِتُمَّ) فُهُ، أَوْ (هَنَا) أَوْدِ (هُنَالِكَ) ٱنْطِقَنْ أَوْ (هِنَا)

## ٱلمُوصَولُ

- ٨٨ مَوْصُولُ ٱلْأَسْمَاءِ (ٱلَّذِي) ٱلْأُنْثَى (آلِنِي) ﴿ وَٱلْكَا إِذَامَا ثُنَّكَا لَا تُنْبِتِ
  - ٨٩ بَلْمَاتَلِيهِ أَوْلِهِ ٱلْعَكَلَامَةُ
  - ٩٠ وَٱلنُّونُ مِنْ (ذَيْنِ، وَيَتْنِ) شُدِّدًا أَيْضًا، وَتَعُوبِينَ بِذَا
    - ٩١ جَمْعُ (ٱلَّذِي) (ٱلْأَلَى) (ٱلْأَلَى) مُطْلَقًا
    - ٩٢ بِ(اللَّاتِ، وَاللَّهِ عِ) (اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنَا
    - ٩٣ وَ(مَنْ، وَمَا، وَأَلْ) شُاوِي مَاذُكِن
- وَالْيَاإِذَامَاتُنْيَا لَا تُنْبِتِ وَالْنُونُ إِنْ تَشْدُدْ فَلَامَلَامَهُ أَيْضًا، وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدًا وَيَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا وَ(اللَّاعِ)كَ(الَّذِينَ)نَـزُرًا وَقَعَا نَطَقَا وَهَاكَذَا (ذُو)عِنْ دَطِيًّا شُهِنْ وَهَاكَذَا (ذُو)عِنْ دَطِيًّا شُهِنْ
- = 17٤]. وانظر الأبيات: ١٩٩، ٢٠٠، ٢٩٢، ٣٨٦. وانظر: إعراب الألفية ص ٢٧ ـ واللوامع الشمسية ١/٣٩ب.
- ٨٦ داني: كذا بياء في جميع نسخ التحقيق، سوى (ج) ١٤٠، ففيها: (دانِ) بلا ياء، وكذا في إعراب الألفية ص ٢٨، وفيه قال خالد: «وحذفت الياء من الخط تبعًا للفظ، واكتُفِيَ بالكسرة»، وهي بياء في: شرح الشاطبي ١٨/١ ـ والمكودي ١٤١/١ وأبي حيان ص ٢٥.
- ٨٩ تُشْدَدْ: كذا ضُبطت في (أ)٥أ، و(ب)٦ب، و(د)٥أ، و(ظ٢)٢٢أ، وكذا في شرح الشاطبي ١/ ٤٢٥ ـ والمكودي ١/ ١٤٥، وضُبطت في (ظ١)٦أ، و(ج)٤١ : (تَشْدُدْ)، وضبطها خالد في إعراب الألفية ص٢٨ بضبطين (تُشْدِدْ) و(تُشْدَدْ). وانظر: حاشية الخضري ١/ ٧٠.
  - ٩٢ \_ باللَّاتِ وَاللَّاءِ: في (أ) ٥ ب \_ وشرح الشاطبي ١/ ٤٣٩: (باللاءِ واللاتِ).
    - ٩٣ \_ تُسَاوِي: في (د)٥١: (يُسَاوِي).

وَمَوْضِعَ (ٱللَّادِيّ) أَتَىٰ (ذَوَاتُ) أَوْ(مَنْ)إِذَاكُمْ تُلْغَ فِي ٱلْكَالَامِ عَلَىٰ ضَمِيرِلَائِقٍ مُشْتَمِلَهُ. بهِ ٤٠٠ كَ(مَنْ عِنْدِي ٱلَّذِي ٱبْنُهُ كُفِيلٌ) وَكُونُهَا بِمُعْرَبِ ٱلْأَفْعَالِ قَلَ وَصَدْرُ وَصِلْهَا ضَمِيرًا نِعَدَفْ ذَا ٱلْحَذْفِ (أُيًّا)غَيْرُ (أَيِّ)يَقْنَفِي. فَٱلْحَذْفُ نَزْ رُ ، وَأَبَوْا أَنْ يُخِتَزَلْ. وَٱلْحَذْفُ عِنْدُهُمْ كَثِيرُمُنْجَلِي.

وَكَ (ٱلَّتِي)أُنيضاً لَدَيْهِمْ (ذَاتُ)

وَمِثْلُ (مَا) وذَا بَعْدُ (مَا) أَسْتِفْهَام

وَكُلُّهَا تَيْلُزُمُ بَعْثُدُهُ وَصِلَهُ

٩٧ وَجُمْلَةٌ أَوْسِتْبُهُهَا ٱلَّذِي وُصِلْ

٩٨ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ (أَلْ)

٩٩ (أَيُّ) كَا(مَا)، وَأَعْرِبَتْ مَالَمْ تُضَفْ

١٠٠٠ وَيَجْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا، وَفِي

١٠١ إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلُ

١٠٢ إِنْ صَلُّحَ ٱلْبَاقِي لِوَصْلِ مُكْمِلِ

٩٤ \_ اللاتي: في (د)٥أ: (اللاتِ). مع ما يُلْغَ: في (د)٥ب: (يُلْغَ).

٩٦ \_ يَلْزَمُ: كذا بالتاء والياء في (أ)٥ب، و(ظ٢)٢٤أ، وهو بالتاء فقط في (د)٥ب، وشرح الشاطبي ١/٤٦٧، وبالياء فقط في (ظ١)٨أ، و(ج)٤٤ب، وشرح أبي حيان ص٢٩ ـ وابن ابن القيم ١/١٤٩ ـ والمكودي ١/١٥٢ ـ وابن الجزري ص٤٢ ـ وإعراب الألفية ص٣٠ ـ وابن طولون ١/١٥١، وكان في (ب)٧أ بالياء ثم غُيِّر بخط آخر إلى

٩٨ \_ قَلْ: قال الشاطبي: «ولم يقل: (شَذَّ) أو (نَدَر)؛ ليُؤْذِنَ أنَّ مذهبه جوازه اختيارًا؛ إذ هي عادته في لفظ القلة، فقال: (فَقَلَّ العَمَلُ)، (وقَلِيلٌ ذِكْرُ لوْ)، (والعَكْسُ قَلّ)، (وَقَلَّ أَنْ يَصْحَبَها المُجَرَّدُ)، (وفي النَّعْتِ يَقِلُّ). . . . »، [نقله إتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ٢٧٠، وهو اختصار لكلام الشاطبي ٤٨٦/١ ـ ٤٨٨]، وما ذكره أجزاء من أبيات في الألفية. انظرها بأرقام: ١٩٠، ١٩٥، ١٦٣، ٣٠١، ٥١٩.

١٠٢ \_ صَلَّحَ: في (ب)٧ب ضُبط بفتح اللام وضمِّه، وكُتب فوقه: «معًا»؛ أي: ينطق بالضبطين، وكذا ضبطه خالد في إعراب الألفية ص٣١، وهو في (أ)٥ب بفتح اللام، وفي (د)٥ب، و(ج)٤٧ب بضم اللام. وانظر: حاشية الصبان ١٢٣/١. =

بِفِعْلِ أَوْ وَصْفِ كَالْمَنْ نَرْجُوبَهَبُ ) كَالْأَنْتُ قَاضٍ ) بَعْدَأُ مْرِمِنْ قَضَىٰ كَالْمُتَر بِإِلَّذِي مَرَرْتُ فَهُوبَتْ) ۱۰۴ فِي عَائِدِ مُتَّصِلٍ إِنِ ٱنْتَصَبُ ۱۰۶ كَذَاكَ حَذْفُ مَابِوَضْفَ خُفِضًا ۱۰۵ كَذَالَّذِي جُرَّبِمَا ٱلْمَوْصُولَ جَرُّ

- = قلتُ: اعلم أن في الفعل (صَلح) ثلاث لغات: كـ(نَصَرَ يَنْصُرُ) وهي الأشهر، وكـ(مَنَعَ يَمْنَعُ) وهي الأقيس، وكـ(كَرُمَ يَكُرُمُ) وهي قليلة. انظر (صلح) في: لسان العرب ١٨٢/٢ ـ وتاج العروس ١٨٢/٢.
- ـ مكمِلِ: في (أ)٥ب بكسر الميم وفتحها، وفوقه (معًا)، وكذا في (ب٧٧ب، ثم طُمست الفتحة، وهو في (د)٥ب بالفتح فقط.
  - ۱۰۳ ـ نَرْجُو: في (د)٥ب: (ترجو) بالتاء.
- ١٠٤ .. يريد بالشطر الثاني قوله تعالى: ﴿ فَأَفْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَنذِهِ ٱلْمَيَوَةَ ٱلدُّنَا ﴾ ، من سورة طه ٧٢.

\_ قَضَى: كذا بألف مقصورة نائمة في (أ)٥ب، و(ب)٧ب، (د)٥ب، و(ظ٢)٢١أ، و(ج)٨٤ب، وشرح الشاطبي ١/٥٣، والمتبادر منه أنه فعل ماض، واقتصر عليه: اللوامع الشمسية ١/٤٩أ، ويَحتمل أن يكون أصله المصدر (قَضَاءً)، فقُصِرَ لضرورة الشعر، وحقّة حينئذ أن يكتب (قَضَا)، وكذا كُتب في: (ظ١)٩أ ـ وشرح أبي حيان ص٣٣، وقد يرجِّح ذلك أن ابن مالك ممن يرى أن المصدر أصل الأفعال، كما نصَّ هو عليه في الألفية في البيت ٢٨٧ ـ والتسهيل وشرحه ٢/٧٠، والمعنى: بعد فِعْلِ أَمْرٍ مُشتقٌ من (قَضَاءً)، وعلى الاحتمال الأول يلزم تقدير مضاف محذوف، نحو: بعد فِعْلِ أَمْرٍ مشتقٌ من مادةٍ (قَضَى) أو مصدرِ (قَضَى)، وقد يرجِّح هذا أن ابن مالك فَعَلَ مثله حتى مع المصدر، فقال في البيت ٢٨٦: (كأمْنِ مِنْ مَنْ مَنْ)، وفي البيت ٢٨٦: (كأمْنِ مِنْ مَنْ مَنْ قَصَدُ)، وربما فعل ابن مالك ذلك تساهلًا. انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ مِنْ قَصَدُ)، وربما فعل ابن مالك ذلك تساهلًا. انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ مَن قَصَدُ)، وقد جعل خالد الاحتمالين في إعراب الألفية ص٢١٠ متساويين. وانظر: حاشية الخضرى ١/ ٨٤.

۱۰۵ ـ معنى الشطر الأول: كذا الذي جُرَّ بمِثْلِ ما جَرَّ الموصولَ. انظر: شرح الهواري / ۲٤۲.

\_ قال المكودي ١٦٢/١: «وفي بعض النسخ: (كذا الذي جُرَّ بِمَا المَوْضُولُ جُرُّ)»؛ أي: جُرَّ به، ونقله: إعراب الألفية ص٣٢ \_ وشرح الغزي ص١٧٧.

## ٱلْغُرَّفُ بِأَدَاةِ ٱلتَّعْرِيْفِ

فَ(نَمَطُ)عَ فَتَ قُلْ فِيهِ (النَّمَطُ) وَالْآنَ، وَالَّذِينَ)، ثُمَّ (اللَّذِي) كَذَا (وَطِبْتَ النَّفْسَ يَاقَيْنُ السَّرِي) لَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ يَاقَيْنُ السَّرِي) لِلَمْحِ مَاقَدْكَانَ عَنْهُ نُقِبَ لَا فَذِ صُّكُرُذَا وَحُذْفُهُ سِيَّيانِ مُضَافُ أَوْمَ صُحُوبُ أَلْ، كَ (الْعَقَبَهُ) أَوْجِبْ، وَفِي غَيْرِهِ مَاقَدْ تَنْعَذِفْ ١٠٧ وَقَدْ تُنَادُلُا نِمَّاكُ (ٱللَّامُ فَقَطْ الْمَاكُ (ٱللَّاتِ ، اللَّهُ وَقَدْ تُنَادُلُا نِمَّاكُ (ٱللَّاتِ ، اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ

١١٢ وَحَذْفَ (أَلْ) ذِي إِنْ تُنَادِأُ وْتُضِفْ

- مرَرْتُ: كذا بضم التاء في جميع نسخ التحقيق، سوى (ج)٩٩أ، ففيها بفتح التاء،
   وضَبَطَ الكلمة بالضبطين: شرح الهواري ١/٢٤٢ ـ وإعراب الألفية ص٣٢.
- ۱۰۷ ـ اللاتي: كذا في (ب)٧ب، و(ظ٢)٢٦ب، و(ج)٥٠أ، وكذا في: شرح الشاطبي ١/ ٥٥٧ ـ والمكودي ١/١٦٤، وهو في (أ٥٥ب، و(د)٦أ، و(ظ١)٩ب: (اللاتِ).
- ۱۰۸ وطِبْتَ النَّفْسَ ياقَيْسُ: يريد قول راشِد (وقيل: رشيد) بن شِهَاب (وقيل: سهاب) اليَشْكُرى:
- رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وجوهَنا صَدَدْتَ، وطِبْتَ النَّفْسَ ياقَيْسُ عَنْ عَمْرِو انظر: المفضَّليات ٣١٠ ـ وشرح ابن الناظم ٣٩ ـ وشرح المرادي ٤٦٦/١ ـ وأوضح المسالك ١/١٨١.
- ۱۱۰ \_ وحَذْفُهُ: كان الأصوب أن يقول: (وتَرْكُهُ)؛ «لأن الحذف يقتضي أنها [أي: اللام] كانت موجودة ثم حذفت، وليس كذلك؛ لأنه عَلَمٌ، والأصل عدمها فيه». انظر: شرح أبي حيان ص٣٤ \_ وابن عقيل ١/ ٨٧ \_ وشرح الشاطبي ١/ ٥٧٩ \_ وشرح الغزي ص١٨٦ \_ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ٢٨١ \_ والفتح الودودي ١/ ١٢٦، ومنه النقل.
- ١١٢ جَرَتْ عادة بعض حُفَّاظ الألفية على تعشيرها أعشارًا، وبهذا البيت ينتهي العُشْرُ الأول منها.

## الأبتكاء

۱۱۲ مُبْتَكَأُّ (زَيْدُ) وَ (عَاذِرُ) خَبِرُ إِنْ قُلْتَ (زَيْدُعَاذِرُمَنِ آغَتَدُرُ)

۱۱۶ مُبْتَكَأُّ (زَيْدُ) وَ (عَاذِرُ) خَبِرُ فَاعِلْ آغَنَى فِي (أَسَارٍ ذَانِ ؟)

۱۱۰ وَقِينْ ، وَكَانَتْ فِهُامِ النَّفْيُ ، وَقَدْ يَجُورُ نَحُو (فَائِزُ أُولُو الرَّبَثُ دُ)

۱۱۰ وَقِينْ ، وَكَانَتُ مَا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرُ إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْقًا النَّعَقِ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُو

11۳ \_ قال صاحب الفتح الودودي ١/٩٢١: «عادة الناظم أن يعطي الأحكام بالمثال»، وقال الهواري ٢٥٩/١: «واكتفى بتمثيل المبتدأ عن حَدِّه، وفي هذا ما فيه من التقصير في البيان، ولا عُذْرً لِمَنْ قَدَرَ على الوفاءِ فقَصَّر!».

١١٦ - طِبْقًا: في شرح المكودي ١٧٣/١: «ويوجد في بعض النسخ: (طبقٌ) بالرفع».
 وانظر: إعراب الألفية ص٣٤، وقد جعله الهواري ٢٦٣/١ محتملًا.

١١٧ - قال الإمام الشاطبي: "ونسَبَ المصنِّفُ هنا العملَ للناطقين به وهم العرب، وللناصِّين عليه وهم النحاة، وكثيرًا ما ينسبه لأسبابه مجازًا، كقوله:

تَرْفَعُ (كانَ) المُبْتَدَا اسْمًا، والخَبَرْ تَنْصِبُهُ.....

ولقد شنَّع ابن مَضَاء [في كتابه (الرد على النحويين ٢٩)] على النحويين في هذا المعنى؛ أخذًا بظاهر اللفظ من غير تحقيق مرادهم، فنسبهم إلى التقوُّل على العرب، وإلى الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظ، بل نسبهم إلى مذهب الاعتزال والخروج عن السنة وظَلَمهم؛ إذ لم يعرف ما قصدوه، وصنَّف ابن خَرُوفٍ في الرد عليه جزءًا سماه: (تنزيه أئمة النحو، عمَّا يُنسب إليهم من الغلط والسهو)»، [نقله عنه إتحاف ذوي الاستحقاق ٢٨٦/١، وهو اختصار لكلام الشاطبي ١/

بِهَا، كَ (نُطْقِي أَللَّهُ حَسْبِي وَكُفِي) يُشْتَقُّ فَهُوذُ وضَمِينُ سُتَكِنَّ مَالَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلًا نَاوِينَ مَعْنَىٰ كَائِنِ أُولَسْتَقَتْ عَنْ جُتَّةٍ ، وَإِنْ يُفِدْ فَأَحْبِرًا مَالَمْ يُفِدْ ، كَ (عِنْدَ زَيْدٍ يَحْرَقُ) وَ(رَجُلُ مِنَ ٱلْحِكَرَامِ عِنْدَنَا)-بِرِّيزِينُ المُولْيُقَسْمَالَمْ يُقَلَ وَحَوَّزُ وِاللَّفَدِيمَ إِذْ لَاضَرَل عُرْفًا وَيُحَرَّا عَادِ مَيْ بَيَانِ أُوقِصُ كَاسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرًا ١٢٠ وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى آكْتَ غَيْ ١٢١ وَٱلْمُفْرَدُ ٱلْجَامِدُ فَارِغٌ، وَإِنْ ١٢٢ وَأَمْرَزُنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَكُلا ١٢٣ وَأَخْبَرُوابِظَوْ إِوْبِحَوْفِ جَرْ ١٧٤ وَلَا يَكُونُ ٱسْتُمُ زَمَانِ خَسَارًا ١٢٥ وَلَا يَجُو زُ ٱلْإِبْتِ كَا بِٱلنَّكِرَةِ ١٢٦ وَ(هَلْ فَتَّى فِيكُمْ؟) (فَمَاخِلُّ لَنَ)، ١٢٧ وَ(رَغْبَةُ فِي ٱلْحَيْرَ خَيْرً) وَ(عَبَةً فِي الْحَيْرَ خَيْرً) ١٢٨ وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْأَحْبَارِأَنْ تُوَخَّرَا ١٢٩ فَأَمْنَعُهُ حِينَ يَسْتَوِي ٱلْجُزْرَانِ ١٣٠ كَذَاإِذَامَاٱلْفِعْ لُكَانَ خَبَرًا

۱۲۰ ـ بها: في (د)٦ب: (به).

١٢٢ ـ مُحَصَّلا: في (ج)٥٦ ب: (محصِّلا) بكسر الصاد، وكذا في شرح أبي حيان ص٤١.

۱۲۰ ـ يُفِدْ: كذا بالياء والتاء في (أ)٦ب، و(ب)٨ب، وهو في (د)٦ب ـ وشرح الشاطبي ٢/ ٣٥ بالياء، وفي (ظ٢)٠٠أ، و(ج)٨٥ أبالتاء، وهو بالتاء في أغلب الشروح التي اطلعت عليها، وهو بالياء في: شرح الهواري ٢٧٦/١ وقال: «تقدير كلامه: ما لم يُفِد الابتداءُ بالنكرة، فيجوز» ـ وشرح السيوطي ص٩٥ ـ وشرح ابن طولون ١٨٨/١.

١٢٧ ـ يريد: وعَمَلُ بِرِّ.

\_ وَلْيُقَسُّ: في شرح الشاطبي ٢/ ٣٥: "وَلْتَقِسُ».

١٣٠ - كَذا إذا ما الفِعْلُ كانَ خَبَرَا: قال خالد في إعراب الألفية ص٣٧: «في هذا التركيب =

## أُولَانِم الصَّدْرِكَ (مَنْ لِيمُنْجِكَا؟) مُلْنَزُمُ فِيهِ تَقَلَّكُمُ الْخَسَرُ مِمَانِهِ عَنْهُ مُبِينًا يُخْسَبُرُ

١٣١ أَوْكَانَ مُسْنَدًالِذِي لَامِ ٱبْتِكَا ١٣٢ وَنَحُورُ (عِنْدِي دِرْهَمُ، وَلِي وَطَنْ) ١٣٣ كَذَا إِذَاعَادَ عَلَيْتُ مِمُضْمَرُ

- حذف لدليل، وحذف لغير دليل، وقَلْبٌ... وأصل التركيب: كذا إذا ما كان الخبرُ الفعلَ المسندَ إلى ضميرِ المبتدأِ المفردِ». وانظر: شرح الهواري ٢٨٣/١ وشرح الأشموني ٢/٠٢١ وشرح الغزي ص٢٠٧ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ٢٩٦ وحاشية الخضري ١٠١/١.
- $\dot{\epsilon}$ بَرَا: كذا في (أ) ٦ب، و(د) ٦ب، و(ظ١) ١٢ب، و(ج) ١٠أ، وشرح أبي حيان ص ٤٧ \_ والشاطبي ٥٨/٢ \_ وابن طولون ١٩٢/١، وهو بلفظ: (الخبرا) في (ب) ٩أ، و(ظ٢) ٣٠٠، وحاشية (ظ١) ١٢ب، وفيها «نسخة: (الخَبَرَا)»، وكذا في: شرح ابن ابن القيم ١/ ٦٧٦ \_ والمكودي ١/ ١٨٢ \_ وابن الجزري ص ٥٦٠.
- مُنْحَصِرًا: هو بكسر الصاد في النسخ والشروح، وقال خالد في إعراب الألفية ص٧٣: «ينبغي أن يُضبط بفتح الصاد اسم مفعول حُذفت صلته، والتقدير: مُنْحَصَرًا فيه؛ ليخفّ الاعتراض»، ونقله اللوامع الشمسية ١/ ٦٠أ، ب، ثم قال: «والمحفوظ فيه كسرها». وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ٢٩٨، وجعل المنبغي في كلام خالد روايةً: الصبانُ ١/ ٢٢١ \_ والخضري ١/ ١٠١، ويظهر أن هذا تصرف منهما. وانظر الاعتراض المذكور في كلام خالد في الكلام على البيت ١٣٥.

۱۳۳ \_ عَلَيْهِ: في شرح الشاطبي ٢/ ٨٢: «إليه».

\_ هذا البيت من أبيات الألفية المعقَّدة؛ بسبب تشتُّت ضمائره وصعوبة فهمه، مع أن المراد به يُعبِّر عنه النحويون بعبارة سهلة، فيقولون: أن يتصل بالمبتدأ ضميرٌ يعود إلى شيء في الخبر. انظر: شرح أبي حيان ص٤٨ ـ والمرادي ١/٤٨٤ ـ والمكودي ١/١٨٧ ـ والسيوطي ص٩٨، وقد عبَّر ابن مالك عنها بعبارة سهلة في الكافية الشافية ١/٣٦٩، فقال:

وإنْ يَعُدْ لِخَبَرٍ ضَمِيرُ مِنْ مُبْتَدًا يُوجَبْ لَهُ التَّأْخِيرُ وقد أصلح بعضهم هذا البيت واختصر معه البيت الذي بعده بقوله:

كذا إذا عادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِنْ مُبْتَدًا، وما بِهِ يُصَدَّرُ وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ١/٣٠٠ ـ وحاشية الصبان ١/٣٢١ ـ والفتح الودودي ١/٨٠١ ـ وحاشية الخضري ١٠٣/١.

كَ (أَيْنَ مَنْ عَلِمْتُ هُ وَصِيرًا؟)
كَ (مَالَتُ الْآلَبَّاعُ أَحْمَدًا)
كَ (مَالَتُ الْآلَبَّاعُ أَحْمَدًا)
تَفُولُ : (زَيْدٌ) بَعْدَ (مَنْ عِنْدُكُمَا؟)
فَ (زَيْدٌ) اَسْتُغْنِي عَنْهُ إِذْعُرِفْ
حَثْمٌ ، وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَالسَّقَتُ لَكُمَا؟ كَمِثْلِ (كُلُّ صَالِع وَمَاصَتُ عُ)
عَنْ اللَّهِ يَحْبُرُهُ وَ قَدْ أَضْعِرَا كَلُّ صَالِع وَمَاصَتُ عُ)
عَنْ وَاحِدٍ ، كَرُهُ مَنْ وَطَا إِلَّا حَكُمْ)
عَنْ وَاحِدٍ ، كَرْهُمْ مِسَرَاةٌ شُعْدًا)

١٣٤ كَذَالْإِذَالِيَتُ تَوْجِبُ التَّصْدِيرَا اللهُ عَصُورِ قَلَمُ الْبَكَا وَخَبَرَا لُمَحْصُورِ قَلْمُ الْبِكَا وَخَدُفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ، كَمَا اللهُ لَمُ خَصُورِ فَلَمُ اللهُ ال

۱۳٤ \_ عَلِمْتُهُ: كذا بضم التاء في: (أ)٧أ، و(د)٧أ، و(ظ١)١٣٠ب، وهو بفتحها في (ج)٢٢أ، وكان في (ب)٩أ بالضم ثم غيِّر إلى الفتح.

المَحْصُورِ: يعني به هنا المبتدأ، وهو المحصور فيه، أما المحصور فالخبر، ولذا صحَّحه بعضهم إلى: (والخَبَرَ المَحْصُورَ قدِّمْ أبدا)، وذكر الشاطبي ٢/٤٧ أن المتبعّ للألفية [انظر الأبيات: ١٣٠، ١٣٥، ٢٣٩، ٢٤٠] يظهر له أن ابن مالك «قَصَدَ هذا الإطلاق، وأنه يسمي المحصور فيه محصورًا أو منحصرًا، وهي عادته في التسهيل [انظره ٨٥]. . . فتلخَّص أن هذا الاصطلاح له خالفَ فيه اصطلاح غيره من أهل النحو والبيان»، وفي الفتح الودودي ١/١٤٥ : «والنحاة جميعهم إنما يسمُّونه محصورًا فيه، ولا وَجْهَ لمخالفتهم . . . فالصوابُ التعبيرُ بما عبَّروا به، ولا يقالُ في مثل هذا : اصطلاحٌ ولا مَشاحَّة فيه». وانظر: إعراب الألفية ص٣٨ وشرح السيوطي ص٩٧ ـ وحاشية الصبان ١/٢٢١ ـ وحاشية الخضري ١٠٣٠١.

١٤٠ ـ يَكُونُ: كذا بالياء والتاء في (ب٩) ب، و(د) ١٥، وهو في (ظ١٤) ١٢ب، و(ظ٢) ٣٢أ، و(ج) ١٤٠ب بالياء، وهو في (أ) ١٤ بالتاء.

## كَانَ وَأَخِوَاتُهَا

تَنْصِبُهُ ، كَ(كَانَ سَيِّدًاعُكُمْ)
أَمْسَىٰ، وَصَارَ، لَيْسَ، زَالَ، بَرِحَاء
لِشِبْهِ نَفِي أَوْلِنَفِي مُتْبَعَكُهُ
كَرْأَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَمَا)
إِنْ كَانَ عَيْرًا لْمَاضِ مِنْهُ السُتُعْمِلاَ
إِنْ كَانَ عَيْرًا لْمَاضِ مِنْهُ السُتُعْمِلاَ
أَجِنْ، وَكُلُّ سَبْقَهُ وَدَامَ حَظَنُ
فَجِئْ بِهَا مَتْلُوّةً لَا تَالِيكُهُ
وَذُوبَتُمَامٍ مَا بَرَفَع يَصُحَتِفِي
وَذُوبَتُمَامٍ مَا بَرَفَع يَصُحَتِفِي
وَذُوبَتُمَامٍ مَا بَرَفَع يَصُحَتِفِي

١٤٣ تَرْفَعُ كَانَ ٱلْمُبْتَكَا ٱسْمًا، وَٱلْخَبَرَ ١٤٤ كَرْكَانَ، (ظُلَّ، بَاتَ، أَضْحَى، أَصْبَعَا ١٤٥ كَرْكَانَ، (ظُلَّ، بَاتَ، أَضْحَى، أَصْبَعَا ١٤٥ فَنِيَّ، وَٱنْفَكَ)، وَهَذِي ٱلأَرْبَعِثُ ١٤٥ وَمِثْلُ (كَانَ). (دَامَ) مَسْبُوقًا بِ (مَا) ١٤٧ وَمِثْلُ (كَانَ). (دَامَ) مَسْبُوقًا بِ (مَا) ١٤٨ وَعَيْرُمَا ضِمِثْلَهُ مِثْلُ مَا الْخَبْرُ مَا الْخَبْرُ مَا الْنَافِيَةُ ١٤٨ كَذَاكَ سَبْقَ خَبَرٍ مَا النَّافِيَةُ ١٤٨ وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرٍ لِيْسَ) اَصْطُفِي ١٤٨ وَمَا سِوَاهُ نَاقِصْ، وَالنَّقُصُ فَي

١٤٣ ـ تَرْفَعُ (كانَ): في حاشية (ب)٩ب: «نسخة: اِرْفَعْ بـ(كان)»، وكُتب فوقها بخط آخر: «سهو».

المضارع: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ [مريم: ٢٠]، ومثال الأمر: ﴿ كُونُواْ رَبَّنِيَكَنَ ﴾ [آل عمران: المضارع: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ [مريم: ٢٠]، ومثال الأمر: ﴿ كُونُواْ رَبَّنِيَكَنَ ﴾ [آل عمران: ٧٩]؛ أي: علماء عاملين منسوبين إلى الرب، وهذا المثال أولى من تمثيل الموضّح [أي: صاحب أوضح المسالك ٢٣٨/١] بـ ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً ﴾ [الإسراء: ٥٠]؛ لأنه يخاطِبُ المتعلِّمين، ولا يناسبهم الخطابُ بذلك ».

<sup>184 -</sup> بها: كذا في (أ)٧أ، و(ظ٢)٣٣أ، و(ج)٦٨ب، وأغلبِ الشروح، وهو في (ب)١٠أ، و(د)٧ب، و(ظ١)٦١أ: (بما)، وكذا في شرح ابن طولون ٢٠٧/، وقد غُيِّر في (ب) بخط آخر إلى: (بها)، وهو في شرح المكودي ١٩٦/١ (بِهِ)، ثم قال: «وفي بعض النسخ: (بها)».

إِلَّاإِذَاظُمْ الْمَا أَقَى أَوْ حَرْفَ جَنْر مُوهِمُ مَا اَسْ تَبَانَ أَنْ هُ اَمْتَنَعْ كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَن تَقَدَّمَا!) وَيَعْدَ (إِنْ ، وَلَوْ) كَثِيرًا ذَا اَشْتَهَرُ كَمِثْلِ (أَمَّا أَنْتَ بَرَّا فَاقْتَرِبْ) كُمِثْلُ (أَمَّا أَنْتَ بَرِّا فَاقْتَرِبْ) تُعْذَفُ نُونَ ، وَهُوَ حَذْفُ مَا اَلْتُزِمْ

۱۵۲ وَلَا يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبْرُ
۱۵۳ وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ اَسْمُّا اَنْوِانِ وَقَعْ الْحَبْرُ الشَّأْنِ اَسْمُّا اَنْوانِ وَقَعْ الْحَبْرُ الشَّانُ إِنِي حَشُورِ كَانَ الْفَالِينَ وَقَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحَبْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْخَبْرُ اللَّهُ اللْحَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَى الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ

١٥٦ وَيَعْدُ (أَنْ) تَعْوِيضُ (مَا) عَنْهَا ٱلْتَكِب

١٥٧ وَمِنْ مُضَارِعٍ لِـ (كَانَ) مُنْجَنِمُ

## (مَا(١) وَلَا وَلَا تَلاتَ (١) وَإِن اللَّهُ بَهَاتُ بِ(لَيْسَ)

۱۹۸ إِعْمَالَ (لَيْسَ) أَعْمِلَتْ (مَا) دُونَ (إِنْ)

مَعَ بَقَ النَّغْيِ وَتَرْبِيبِ زُكِنْ

۱۹۹ وَسَنْقَ حُرْفِ جَرِّ إِوْظَافٍ لَهِ كَ (مَا

بِي أَنْتَ مَعْنِيًّا) لَ أَجَازَ الْعُلَمَ الْعُلَمَ الْعُلْمَ عَنْ الْعُلْمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْعُلَمَ اللَّهُ الْعُلْمَ عَنْ اللَّهُ الل

(1) قبلها في (ظ۲)٥٥أ عبارة: (فصلٌ في)، وكذا في: شرح أبي حيان ص٦١ ـ والمرادي ٢٠٧/١ ـ وابن القيم ٢٠٧/١ ـ وابن عقيل ١١٨/١ ـ والمكودي ١/ ٢٠٦ ـ وابن الحجزري ص٦٧ ـ والأشموني ٢/٧٥١ ـ وإعراب الألفية ص٣٤ ـ وشرح الغزي ص٣٣٧، وهذه العبارة ليست في (أ)٧ب، و(ظ١)٨٢أ، و(ج)٣٧أ، وكانت في (ب)١٠٠، ولكن ضرب عليها غير الناسخ، وكتب فوقها: «سهو سهو»، وهي في (د)٨أ بلفظ: (باب)، ثم ضرب عليه الناسخ، وهي ليست في: شرح الهواري ٢/٧١١ ـ والسيوطي ص١٠٩٠ ـ وابن طولون ٢/٢٠٠١.

(٢) لات: ساقط من (د) ٨أ، ومن شرح أبي حيان ص ٦١ ـ والشاطبي ٢/ ٢١٥.

۱۹۲ - تَلِي: في شرح الشاطبي ٢/ ٢٤٢: «يلي».

# ١٦٢ وَمَالِ (لَاتَ) فِي سِوَىٰ حِينٍ عَمَلُ وَحَذْفُ ذِي لَرَفْعِ فَشَا، وَالْعَكْسُ قَلْ

## أَفْعَالُ ٱلْقَارِيَةِ

غَيْرُهُ ضَكَ رَحِ لِهَا ذَيْنِ خَبَرُ نَزُرٌ، وَ (كَادَ) ٱلْأُمْفِيهِ عُكِسَا خَبُرُهَا كَادَ ٱلْأُمْفِيهِ عُكِسَا خَبُرُهَا حَتْمَادِ (أَنْ) مُتَّصِلاً وَبَعْدَ (أَقْ شَكَ) آنْفِفَا (أَنْ) مُتَّصِلاً وَبَعْدَ (أَقْ شَكَ) آنْفِفَا (أَنْ) مُنْرُوعِ وَجَبَا وَتَرْكُ (أَنْ) مَعْ ذِي ٱلشُّرُوعِ وَجَبَا كَذَا (جَعَلْتُ، وَأَخَذْتُ، وَعَلِقٌ ) كَذَا (جَعَلْتُ، وَأَخَذْتُ، وَعَلِقٌ ) كَذَا (جَعَلْتُ، وَأَخَذْتُ، وَعَلِقٌ ) وَكَادَ) لَا عَنْرُ، وَزِادُوا (مُوسِتِكًا) غَنْ ثَانٍ فُقِلْدُ عَنْ يَرْءُ وَزِادُوا (مُوسِتِكًا) غِنْ ثَانٍ فُقِلْدُ عَنْ يَرْءُ وَزِادُوا (مُوسِتِكًا) غِنْ ثَانٍ فُقِلْدُ عَنْ يَرْءُ وَزِادُوا (مُوسِتِكًا) عَنْ ثَانٍ فُقِلْدُ اللّٰ عَنْ يَرْءُ وَزِادُوا (مُوسِتِكًا)

١٦٤ كَرْكَانَ) (كَادَ، وَعَسَىٰ) ، لَكِنْ نَدُرْ ١٦٥ وَكُونُ نُدُرِ فِي نَامُ رِبُونِ (أَنْ) بَعْدَ (عَسَىٰ) ١٦٦ وَكَرْعَسَىٰ) (حَرَیٰ) ، وَلَاکِنْ جُعِلَا ١٦٧ وَكَرْعَسَیٰ) (حَرَیٰ) ، وَلَاکِنْ جُعِلَا ١٦٧ وَلَازُمُوا (اَخْلُولُقَ) (أَنْ) مِثْلَ (حَرَیٰ) ١٦٨ وَمِثْلُ (كَادَ) فِي الْأَصَحِّ (كَرِبًا) ١٦٨ كَر (أَنْثَأَ السَّائِقُ يَعْدُو، وَطَفِقْ) ١٧٩ وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِـ (أَوْشَكَا ١٧٠ بَعُدَ (عَسَى، أَخْلُولُقَ، أَوْشَكَا قَدْبَرُدُ ١٧١ بَعُدَ (عَسَى، أَخْلُولُقَ، أَوْشَك) قَدْبَرُدُ ١٧١

- 178 خَبَرْ: هو حال منصوب، وقف عليه بالسكون لضرورة الشعر، أو على لغة ربيعة، وقد ضُبِط في (ب)١١أ بضمتين مع أنَّ (غَيْر) ضُبِطَ فيها بضمة أيضًا، ولم يتضح لي وجه لذلك، إلا أن يُضبط (غير) بالفتحة فيكون حالًا متقدمًا، و(خبر): فاعلُ (نَدَر). انظر: شرح المكودي ١/٤٢٦ ـ وإعراب الألفية ص٤٤ ـ واللوامع الشمسة ١/٢٧أ.
- ۱<mark>٦٨ كَرَبَا</mark>: كذا بالفتح في جميع نسخ التحقيق، سوى (أ) ٨أ، ففيها: (كرِبا)، وفوقها «معّا»، وفي إعراب الألفية ص٤٥: «(كربا): بفتح الراء وكسرها».
- ۱٦٩ ـ وطَفِقْ: كذا بالكسر في جميع نسخ التحقيق، سوى (أ) ٨أ، و(د) ٨ب، ففيهما: (طَفِقْ)، وفوقها فيهما: «معًا».
- ۱۷۱ م أَوْشَك قَدْ: كذا في (أ) ٨ب، و(ب) ١١ب، و(د) ٨ب، وهو الضبط الصحيح، فتكون الكاف مدغمة في القاف، قال المكودي ٢٢٠/١: «يُنطق بعد الشين من (أوشك) مدغمة في القاف بعد قلبه =

بِهَا إِذَا ٱسْمُ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْفَخْ رُكِنَ عَمِيْنِتُ ) وَلَنْقِتَا ٱلْفَنْحُ زُكِنَ

۱۷۲ وَجَرِّدَنْ (عَسَىٰ) أُولَّرْفَعْ مُضْمَرًا اللهُ وَرَّدُ فَعُ مُضْمَرًا اللهُ وَلَا فَتْحَ وَالْكُنْرَأُجِرْ فِي السِّينِ مِنْ السَّينِ مِنْ

## إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا

كَأْنَّ)عَكْسُ مَالِ (كَانَ)مِنْعَ مَلْ كُفْءٌ، وَلَكِنَّ ٱبْنَهُ ذُوضِعْنِ)

١٧٤ لِرْإِنَّ، أَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَكُنَّ، لَعَكُنَّ، لَعَكُنَّ، لَعَكُنَّ، لَعَكُنُّ، لَعَكُنُّ، لَعَكُنُّ، لَعَكُنُّ، لَعَكُلُّ، لَعْنَالُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ لِللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُعُلِمُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُولُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ اللْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعِلَّ عُلِيْ الْمُعْلَلْمُ مِنْ الْمُعُلِمُ مِنْ الْمُعِلَّ عُلِي مُنْ الْمُعْلَمُ مِنَ

قافًا؛ لأجل استقامة الوزن"، ونقله: إعراب الألفية ص 20 ـ واللوامع الشمسية المركب ـ وحاشية الخضري ١٩٧١ ـ وأغرب الهواري ١٩/٢ حين قال: «وقوله: (وأُوشِكُ) جاء به على صيغة الأمر؛ ليصح له الوزن"، ولم أجد رواية كذلك، ويظهر أن هذا اجتهاد من الهواري ليستقيم وزن البيت، وجعله الغزي ٢٥٢ جائزًا لا رواية، والإدغام المذكور ليس لضرورة الشعر، بل هو جائز في النثر، ويسمى: الإدغام الكبير، وقرأ به القارئ السَّبْعي أبو عمرو البصري في رواية، فقد أدغم المثلين والمتقاربين إدغامًا كبيرًا، ومن ذلك الكاف في القاف في (٤٤) موضعًا. انظر: الإقناع لابن الباذش ١٢٢٢ ـ والمساعد ٤/٤٢٢ ـ وتجبير التيسير ١٩٥ ـ والتصريح ٢٨٨٣، وضُبِط في (ج)٧٨٠: (أَوْشَكَ قَدْ)، وبه ينكسر البيت.

■ يَفعل: في (د)٨ب: (يَفْعل)، وكُتب فوق الياء: «معًا».

1۷۲ من ظاهر البيت أن الحكمين المذكورين فيه خاصًان بـ(عسى)، وأنهما لا يصحَّان إلا إذا تقدَّم الاسم، والصواب أنهما يكونان في الأفعال الثلاثة (عسى، واخلولق، وأوشك)، وأنهما يصحَّان سواءٌ تقدَّم الاسم نحو (زيدٌ عسى أنْ يجتهد)، أم تأخَّر نحو (عسى أنْ يجتهدَ زيدٌ)؛ ولذا أصلح بعضهم البيت إلى:

فَجَرِّدَنْهُ نَّ أُوِ ارْفَعْ مُضْمَراً بِهِنَّ، وَاسْمٌ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ عَرَا انظر: شرح المكودي ١/ ٢٢١ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ٣٤٠ ـ وشرح ابن طولون ١/ ٢٤٠ ـ والفتح الودودي ١/ ١٧٩.

۱۷۳ - عَسِيْتُ: كذا بفتح السين وكسره في (ب١١٠ب، و(د)٨ب، وشرح أبي حيان ص١٧، وهو في (ج)٧٩ب بالفتح فقط.

١٧٥ - كَإِنَّ: كذا بكسر الهمزة في جميع نسخ التحقيق، وأغلب ما اطلعت عليه من شروح =

كَ (لَيْتَ فِيهَا مَا فُهُنَا عَيْرًا لَبُذِي) مَسَدَّهَا، وَفِي سِوَىٰ ذَاكَ ٱكْسِر وَحَيْثُ (إِنَّ)لِيَمِينِ مُكْمِلَهُ حَالِ، كَ (زُرْتُهُ وَابِّين ذُواْمَل) بٱللَّادِم، كَ (آعكم إِنَّهُ لَذُوتُ قَيْ) لاً لَامَ بَعْدُهُ وبِوَجْهَا إِن نُنِي فِي نَحُو (حَيْرُ ٱلْقُولِ إِنِّي أَحْكَمُ) لَامُ ٱبْتِدَاءٍ، نَحُور (انِي لَورَز) وَلَامِنَ ٱلْأَفْعَ الْمَاكُ (رَضِيا) لَقَدْسَ مَا عَلَى ٱلْعِدَامُسْتَحُوذًا) وَٱلْفَصْلَ، وَآسِمًا حَلَّ قَبْلُهُ ٱلْحُبَرُ

١٧٦ وَرَاعِ ذَا ٱلتَّرْتِيبَ إِلَّا فِي ٱلَّذِي ١٧٧ وَهَنْزَ (إِنَّ) ٱفْتَحْ لِسَدِّمَصْدَرِ ١٧٨ فَٱكْسِرْ فِي الْإِبْتِدَا، وَفِي بَدْءِ صِلَهُ ١٧٩ أَوْحُكِيَتْ بِٱلْقَوْلِ، أَوْحَلَّتْ مَحَكُلُّ ١٨٠ وَكُسَرُ وَامِنْ بَعْدِ فَعِثْلِ عُلْقَتَ ١٨١ بعند (إِذَا) فُجِيَاءَةٍ أُوقَسَم ١٨٢ مَعْ تِلْوِفَا ٱلْجَزَا، وَذَا يَطَّردُ ١٨٢ وَيَعْدَ ذَاتِ ٱلْكُسْرِيَصْحَبُ آلْحُبَرْ ١٨٤ وَلَايَلِي ذِي ٱللَّارِمَ مَا قَدْنُفِيكَ ١٨٥ وَقُدْ يَلِيهَا مَعَ قُدْ كَ (إِنَّ ذَا ١٨٦ وَتَصْحَبُ أَلْوَاسِطُمَعْمُولَ ٱلْخَبْرُ

الألفية، وهو في (ج) ٨٠٠: (كأنَّ)، قال صاحب اللوامع الشمسية ١/ ٨٠٠: «هكذا وُجِدَ في بعض النسخ: (كَأَنَّ) بفتح الهمزة، وأكثر النسخ على كسرها»، وجعله في البيت (كأنَّ) حرف تشبيه: شرحُ ابن الجزري ص٧٥ ـ وابن طولون ١/ ٢٤٤.

۱۷۸ \_ صِلَهْ: في حاشية (ب)١٢أ بغير خط الناسخ: «في نسخة: الصِّلَهْ».

١٨٢ - إِنِّي: رُسم في (د)٩أ، و(ج)٨٣ب بهمزة أسفل الألف، وهو في (ب)١٢أ بهمزة فوق الألف وتحته، وكُتب فوقه: «معًا»، وفي إعراب الألفية ص٤٧: «بفتح الهمزة وكسرها».

۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۸۵ ـ تَصْحَبُ، ذِي، يَلِيها، تَصْحَبُ: فاعل (تصحب) الأولى والثانية واسمُ الإشارة (ذي) والضميرُ (ها) في (يليها) كلُّها تعود إلى: (لام الابتداء)، وقد =

إعْمَالَهَا، وَقَدْيُبَقِّ آلْعُمَالُهُ الْعَمَالُهُ مَنْصُوبِ (إِنَّ) بَعْدَ أَنْ تَسْتُكْمِلَا مِنْ دُونِ (لَيْتَ، وَلَعَلَّ، وَكَأَنُّ) مِنْ دُونِ (لَيْتَ، وَلَعَلَّ مَلَّ مَنْ دُونِ (لَيْتَ، وَلَعَلَّ مَكُنَّ مَا لَتُهُ مَلُ مَا تَهُ مَلُ مَا نَاطِقَ أَلَادُمُ إِذَا مَا تُهُ مَلُ مَلَا مَا تُهُ مَلُ مَا نَاطِقَ أَلَادُهُ مَا تُهُ مَلُ مَلَا مَا تُهُ مَلَا مَلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

۱۸۸ وَ وَ صُلُ (مَا) بِذِي ٱلْحُرُوفِ مُبْطِلُ
۱۸۸ وَ حَائِنٌ رَفْعُلَ مَعْطُوفًا عَلَى
۱۸۹ وَ وَ خُفَفَتْ إِنَّ ) ﴿ (لَاکِنَّ ، وَأَنْ )
۱۹۰ وَ خُفَفَتْ (إِنَّ ) فَفَلَّ الْعَكَمُ لُ الْعَلَى الْعَلَ

اختلفت النسخ في بعضها تذكيرًا وتأنيثًا، ف(يليها) جاءت للمؤنّث في جميع النسخ، والألفاظ الباقية جاءت للمؤنث في: (د) وأ وشرح أبي حيان ص ٦٨ - ٠٨ وشرح البرهان بن القيم ١/ ٢٣٩ ـ ٢٤١ وشرح الشاطبي ٢/ ٣٤٢، وجاءت كلها للمذكر في (ب) ١٢ أ - ١٢ ب، وكذا في (ج) ٢٤ ب - ١٦ أ إلا (تصحب) الأولى فللمؤنّث، وجاء اللفظان الأول والرابع للمؤنث، والثاني للمذكر في (ظ٢) ٤٠ أ، وشرح المكودي ١/ ١٢٢ ، أما في (ظ١) ٢٢ أ فجاء الأول والثاني للمؤنّث، والرابع بلا نقط أوله، وأما (أ) ٨ ب - وأ فجاء (ذا) فيها للمذكر، وبقية الألفاظ بلا نقط أولها، وقال في إعراب الألفية ص ٤٤ : «(ذا)، وفي بعض النسخ: (ذي)، وكلاهما اسم إشارة».

١٨٦ \_ حَلَّ قَبْلَهُ الخَبَرْ: في (ظ١)٢٢أ \_ وشرح الشاطبي ٢/٣٤٢، ٣٥٩: (حَلَّ قَبْلَهُ خَبَرْ). وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ١/٣٥٤ \_ والفتح الودودي ١٨٩/١.

١٨٨ \_ تَسْتَكْمِلا: في شرح الشاطبي ٢/ ٣٦٥، ٣٧٠: (يستكملا) بالياء.

۱۹۲ \_ بَعْدَ (أَنْ): كذا بسكون النون بلا تشديد في (ظ۱)۲۳ب، و(ج)۸۸أ، وضُبط في (ب)۲۲ب: (أنَّ) بتشديد النون المفتوحة وفوقها سكون، وكُتب فوقها بغير خط الناسخ: «معًا»؛ أي: يصح أن تكون (أنِ) المخففة، و(أنَّ) المشددة، وقد نص على أنَّ (أنْ) هنا هي المخففة: الهواري ۲/ ٥١ \_ وشرح الغزي ص٢٨٠.

تَنْفِيْسِ، آوْ(لَوْ)، وَقَلِيلُ ذِكْرُ (لَوْ) مَنْصُوبُها، وَثَابِتًا أَيْضًا رُوِي

١٩٥ فَٱلْأَحْسَنُ ٱلْفَصْلُدِ(قَدْ)، أَوْنَفِي، أَوْ ١٩٦ وَخُفِّفَتُ (كَأَنَّ) أَيْضًا فَنُوى

## لَا ٱلِّتِي لِنَفَي ٱلْجِنْسِ

مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْمُ كَرَوْفَ وَبَعْدُ ذَاكَ أَكْبَرُ أَذْكُنْ رَافِعَهُ وَبَعْدُ ذَاكَ أَكْبَرُ أَذْكُنْ رَافِعَهُ حَوْلُ وَلَا قُوَّةً)، وَالنَّا فِي أَجْعَلاً وَإِنْ رَفَعَتَ أَوَّلًا لاَ تَضْبِبَ فَإِنْ رَفَعَتَ أَوَّلًا لاَ تَضْبِبَ فَأَفْتَ أُو أَنْضِبَنَا وِأَرْفَعْ تَعْدَلِ لَا تَنْفِيبَ لَا تَضْبِدُ لَا تَضْبِدُ لَا تَضْبِدُ لَا تَضْبِدُ لَا تَضْبِدُ لَا تَضْبِدُ أَوْ أَلْرُفَعْ تَعْدَلِ لَا تَعْبَرُ وَأَنْضِبَهُ أَوْ أَلْرَفَعْ تَعْدَلِ لَا تَعْبَرُ وَأَنْضِبَهُ أَوْ أَلْوَقُ مُلَا تُعْمَى لَا تَعْبَدِ وَكُنْ فَا فَصِدِ لَكُ بِهَا لِلنَّعْتِ ذِي ٱلْفَصْلُ أَنْتُكَى لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْفَصْلُ أَنْتُكَى الْفَصْلُ أَنْتُكُى الْفَصْلُ أَنْتُكُى الْفَصْلُ أَنْتُكُى الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَائِدُ وَالْفَصْلُ أَنْتُكُمْ الْفُرْدُ وَالْفَائِلُ الْفَائِلُ اللَّهُ وَالْفَائِلُ الْفُولُ الْفَائِلُ الْفُرْدُ وَالْفَائِلُ اللَّهُ وَالْفَائِلُ اللَّهُ وَالْفَائِلُ الْفَائِقُ الْفُولُولُ الْفَائِلُ اللَّهُ وَالْفَائِلُ اللَّهُ الْفَائِلُ الْفُعُلُولُ الْفُرْدُ وَالْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُولُ الْفُلُولُ الْفُولُ الْفُلْلُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُ الْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُولُ الْفُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْفُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُولُ الْفُلْفُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْفُ الْفُلْفُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْفُلُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلُولُ الْفُلْفُلُ الْفُلْفُ الْفُلُولُ ا

۱۹۷ عَمَلُ (إِنَّ) أَجْعَلُ لِ (لَا) فِي نَكِرَهُ
۱۹۸ فَأَنْصِبْ بِهَا مُضَافَا أَوْمُضَارِعَهُ
۱۹۹ فَأَنْصِبْ بِهَا مُضَافَا أَوْمُضَارِعَهُ
۱۹۹ وَرُكِّ اللَّفْ رَدَ فَا يَحِاكَ (لاَ اللَّهُ مَرْفُوعًا أَوْمَنْصُوبًا أَوْمُ ضَارِبًا أَوْمُ حَكِبًا مَرْفُوعًا أَوْمَنْصُوبًا أَوْمُ حَكِبًا مَرْفُوعًا أَوْمَ نَصُوبًا أَوْمُ مَرَكِبًا مَرْفُوعًا أَوْمَ نَصِبُوبًا أَوْمُ مَرَكِبًا مَرْفُوعًا أَوْمَ نَصَابُوبًا أَوْمُ مَرْفُوعًا اللَّهُ مَنَا لَمْ مَنَا لَمُ مَنْكُرٌ (لا) أَحْمُلُا مَنْكُرٌ (لا) أَحْمُلُا مَنْكُرٌ (لا) أَحْمُلُا مَنْكُرٌ (لا) أَحْمُلُا مَنْكُرٌ وَلَا الْمُ مَنْكُرٌ وَلا الْعُطَفُ إِنْ لَمْ مَنَاكُرٌ وَلا الْمُكَلِّ وَالْعُطَفُ إِنْ لَمْ مَنَاكُرٌ وَلا الْمُكَلِّ وَالْمُكُلُا الْمُمَنْكُرُ وَلا الْمُكَلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِي وَالْمُكُلِّ وَالْمُلْكُولُولِ الْمُؤْمُ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلِّ وَالْمُكُلُولُ الْمُ الْمُكُلِّ وَالْمُكُلُولُ الْمُكُلُّ وَالْمُكُلُولُ وَكُلُّ الْمُكُلِّ وَالْمُكُلُولُ الْمُكُلِّ وَالْمُكُلُولُ الْمُكُلِّ وَالْمُكُلُولُ الْمُكُلِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُكُلُولُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُكُلُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

۱۹۹ ـ والثاني: في (أ)٩ب ـ و(د)٩ب: (والثانِ).

٧٠٠ ـ لا تَنْصِبَا: (لا) ناهية جازمة، و(تَنْصِبَا) فعل مضارع في محل جزم؛ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة التي تنقلب عند الوقف ألفًا. انظر: إعراب الألفية ص٥١.

٢٠١ - فافْتَحْ أو انْصِبَنْ أو ارْفَعْ: الفتح هو المرجوح من هذه الأوجه الجائزة؛ ولذا لم يكن مستحسنًا تقديم ابن مالك له، وأحْسَنُ منه لو قال: (فَارْفَعْ أو انْصِبَنْ أو افْتَحْ)، هذا وقد اختصر بعضهم هذا البيت والذي بعده وزاد عليهما في المعنى بقوله:

وٱرْفَعْ أَوِ انْصِبْ مُطْلَقًا نَعْتَ اسْمِ (لا) وٱلْفَـــَّـــَحَ زِدْ إِنْ أُفْــرِدَا واتَّــصَـــلا انظر: إتحاف ذوى الاستحقاق ١/٣٦٣، ٣٦٤.

٢٠٢ - وانْصِبْهُ: في شرح الشاطبي ٢/ : ٤٣٣ (وانْصِبَنْ).

٢٠٣ ـ والعَطْفُ: في (أ)٩ب: (والعطفُ) بالرفع والنصب.

مَا تَسْتَحِقُ دُونَ ٱلْإِسْتِفْهَامِ إِذَا ٱلْمُرَادُكُمُ مُ سُتُ قُوطِهِ عَلَهَنْ إِذَا ٱلْمُرَادُكُمُ مُ سُتُ قُوطِهِ عَلَهَنْ

٢٠٤ وَأَعْطِ (لاً) مَعْ هَنْزَةِ أَسْتِفْهَامِ ٢٠٤ وَأَعْطِ (لاً) مَعْ هَنْزَةِ أَسْتِفْهَامِ ٢٠٥ وَشَاعَ فِي ذَا ٱلْبَابِ إِسْقَاطُ ٱلْحَبَرْ

## ظُنَّ وَأَخَواتُهَا

أَعْنِي (رَأَىٰ ، خَالَ ، عَلِنَ عُر وَجَلَا وَجَلَا وَجَلَا وَجَلَا وَجَلَا وَجَعَلَ ) اللَّذُ كَا عَتَقَدَ الشَّا وَجَعَلَ ) اللَّذُ كَا عَتَقَدَ الْمُضَا بِهَا انْضِبْ مُبْتَ لِلَّا وَخَبَرا مِنْ قَبْلِ (هَبْ) وَالْأَمْرَ (هَبْ) قَدْ أَلْزِما مِنْ قَبْلِ (هَبْ) وَالْأَمْرَ (هَبْ) قَدْ أَلْزِما مِنْ قَبْلِ (هَبْ) وَالْأَمْرَ (هَبْ) قَدْ أَلْزِما مِنْ قَبْلِ (هَبْ) وَالْأَمْرَ (هَبْ) قَدْ أَرْكِنْ مِوَاهُما أَجْعَلُ كُلِّ مَا لَهُ وَكِنْ وَالْمُ مَا لَهُ وَكِنْ وَالْمَا أَنْ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٢٠٧ النَّهِ الْمَعْلِ الْقَلْبِ جُمْزاً فِي الْبَدِدَا الْحَرِينَ الْمَعْلَى اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ

• ٢٠٠ إذا: كذا في (أ) ٩ب، و(د) ١٠٠، و(ج) ١٩٣، وكذا في الكافية الشافية ١/٥٢١، وعليه شرح ابن مالك البيت فيها ٢/ ٢٣٧، وهو في (ظ١) ٢٦أ، و(ظ٢) ١٤٥أ: (إذِ)، وأما في (ب) ١٣٠ب فقد كتب في الحاشية: (إذْ)، وفي المتن: (إذا) وفوقها (معًا)، وقال الشاطبي ٢/ ٤٤٤: «ويثبت في بعض النسخ: (إذِ المرادُ)... ومراده تعليل شياع إسقاط الخبر»، ونقله عنه: إعراب الألفية ص٥٦ \_ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/٣٦٦. ظَنَّ: في حاشية (أ) ٩ب: (ظَنَنْتُ).

٢٠٨ والتي: في شرح الشاطبي٢/٢٥٤: «والذي»، وقال في الشرح ٤٦٣/٢: «وَقَعَ في نسخ هذا الرجز: (والذي كَصَيَّرَا) بلفظ: (الذي) الواقعة على المذكَّر، ثم قال: (انْصِبْ بِها) [كذا، ولفظ الألفية (بِها انْصِبْ)، فلعله أراد حكاية المعنى]، فأتى بضمير المؤنث، فكان الأولى أن يأتي بـ(التي) عِوَضَ (الذي)».

٧٠٩ ـ بالتَّعْلِيقِ والإِلْغاءِ: في (ظ١)٢٧أ، و(ج)٩٥أ: (بالإلغاءِ والتعليقِ).

٢١٢ - وَالْتَزِمُ التَّعْلِيقُ: كذا في (ب)١٤أ، و(ج)٩٦ب ـ شرح الشاطبي ٢/ ٤٦٧ ـ =

كُلّا، وَٱلْإِسْتِفْهَا مُ ذَالَهُ ٱلْحُكَمَّمُ فَعَلَا وَمُلْتَرَمَكُ فَعَلَا اللهُ الْحُكَمَّمُ فَعَلَا اللهُ الْحُكَمَّةُ وَكُلُونِ مِنْ قَبْلُ الْنَكْمَى فَعُولِ طَالِبَ مَفْعُولَا بْنِ مِنْ قَبْلُ الْنَكْمَى فَعُولِ سُقُوطً مَفْعُولَا بْنِ أَوْمَفْعُولِ مُسْقَفُو لَكُمْ يَنْفُصِلِ مَنْفُولًا مَفْعُولِ مُسْقَفَهُما بِهِ وَكُمْ يَنْفُصِلِ مَنْفَعَلَا بَعِضْ فِي فَصَلْتَ يُحْتَكُلُ مَسْقَفَهُما بِهِ وَكُمْ يَنْفُصِلِ وَالْمُ يَنْفُصِلِ مَنْفِقًا ) وَإِنْ بِعَضْ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَكُلُ وَإِنْ بِعَضْ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَكُلُ وَالْمُشْفِقًا) وَاللّهُ مِنْفُوقًا ) وَنُلُونُ الْمُشْفِقًا)

٣١٣ وَإِنْ، وَلا)، لامُ أَبْتِكَاءٍ أَوْقَكُمْ الْمُعَالِمُ عَرْفَكَانٍ وَظَلِّمَ مُكَمَةُ الْمُعَمِدُ الْمُعَلِمَا وَظُلِّمَ مَالِهِ (عَلِمَا) ٢١٥ وَلَا رَّخِينَ هُنَا الْمُعْ مَالِهِ (عَلِمَا) ٢١٦ وَلَا تُجِينُ هُنَا بِلاَ دَلِيلِ ٢١٨ وَكَارَتَظُنَّ ) أَجْعَلُ (تَقَوُّلُ) إِنْ وَلِي ٢١٨ وَكُرْتَظُنَّ ) أَجْعَلُ (تَقَوُّلُ ) إِنْ وَلِي ٢١٨ بِفَيْرِ ظَرْفٍ أَوْكَظَرْفٍ أَوْكَظَرْفٍ أَوْكَظَرْفٍ أَوْكَظَرْفٍ أَوْكَلُمْ فَالَقَالَ ٢١٨ وَأَجْرَى الْفَوْلُ كَلَفُولًا مُطْلَقاً

### أُعْلَمُ وَأَرْكِ

مَدُّ الْهُ ثَلَا الْمُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّلْمُلّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللل

<sup>=</sup> والمكودي 1/٢٥٧، وهو المناسب لما قبله، وهو في (أ)١٠أ، و(د)١٠أ، و(ظا)٢٧أ: (والتُزِمَ التعليقُ)، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص٥٣.

۱۱۷ \_ اجْعَلْ: أي على و جه الجواز، لا الوجوب، وظاهر البيت الوجوب، وليس مرادًا لابن مالك الذي نصَّ [في التسهيل ۷۳ \_ وشرح الكافية الشافية ٢/٥٦٩] \_ كغيره من النحويين \_ على الجواز لا الوجوب؛ ولذا أُخذ عليه هذا البيت. انظر: شرح أبي حيان ص٩٨ \_ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/٤٧٤ \_ والفتح الودودي ١/٥٢١.

٧٧٣ \_ أُخذ على الشطر الأول أنه خَصَّ التشبيه بالمفعول الثاني، مع أنه يشمل الأول، فالأول في باب (كسا)، وأُخِذَ على الشطر الثاني أنه عَمَّمَ =

حَدَّثَ، أَنْبَأً)، كَنَاكَ (خَبَّرًا)

٢٢٤ وَكَا (أَرَى) ٱلسَّابِقِ (نَبًّا، أَخْبَرًا،

### ٱلْفَاعِلُ

زَيْدُ، مُنِيرًا وَجْهُدُ، نِعْمُ الْفَتَىٰ فَهُوْ، وَإِلَّا فَضَمِيرًا سُتَتَرُ فَهُوْ، وَإِلَّا فَضَمِيرًا سُتَتَرُ لِاَ فَضَمِيرًا سُتَتَرُ لِاَ فَضَمِيرًا وَخَمْعٍ، كَا (فَازَالشَّهُلا) وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْتَلَا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْتَلَا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْتَلَا وَكُوْ الْمَالِقِي بَعْدُ مُسْتَلَا وَمُنْ عَرَايِ وَمَنْ قَرَايَ كَانَ لِأَنْتَى ، كَا (أَبَتُ هِنْدُلُالْاَذَى) كَانَ لِأَنْتَى ، كَا (أَبَتُ هِمْ ذَاتَ حَسِرِ مُنْ قَرَايَ مُنْ عَمِ ذَاتَ حَسِرِ مُنْ قَرَايًا إِلَّا فَتَا ضِي بِنْتُ الْوَاقِفِ) مُتَصِيلًا أَوْ مُفْ هِم ذَاتَ حَسِرِ مَنْ قَرَادًا لَهُ اللهَ الْمَاكَ ) عَنْ إِلَّا فَاكَ اللهَ اللهَ الْمَاكَ ) عَنْ الْمُعَادُ اللهَ الْمَاكَ ) عَنْ الْمُعَادُ اللهَ الْمَاكَ ) عَنْ الْمُعَادُ اللهَ الْمُعَادُ اللهَ الْمُعَادُ اللهَ الْمُعَادُ اللهَ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ ) عَنْ الْمُعَادُ اللهَ الْمُعَادُ اللهَ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ اللهُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادِ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُولُ

التشبيه، مع أن التعليق غير جائز في باب (كسا)؛ ولذا أصلح بعضهم هذا البيت إلى:

واجْعَلْهُمَا مَعًا كَمَفْعُولَيْ (كَسَا) ومَنْ يُعَلِّقْ هَلِهُنَا فَمَا أَسَا
انظر: شرح أبي حيان ص١٠٠ - والمرادي ٢/٣٧٥ - والمكودي ٢٦٤/١ والأشموني ٢/٣٧ - وفتح الرب المالك ٣١١ - وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢٧٤/١،
٣٧٨ - وابن طولون ٢/٧٠١ - والفتح الودودي ٢/٨١١.

٢٧٤ \_ نَبًّا.... أَنْبِأً: في (أ)١٠ب: (أَنْبًا.... نَبًّأ).

\_ أَنْبَأً كَذَاكَ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وما اطلعت عليه من شروح الألفية، سوى (أ) ١٠ب، ففيها (نَبَّأً كَذَاكَ)، وسوى (ظ١) ٢٩ب \_ وشرح ابن طولون ١/ ٣٠٨، ففيهما (أَنْبَا وكَذَاكَ). قُلتُ: وهو أسلس.

٢٣٣ \_ والحَذْفُ: أخذ بعض الشراح على ابن مالك التعبير هنا وفي البيت ٢٣٦ =

ضَمير ذِي ٱلْجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ مُذَكَّرٍ كَالْتَاءِ مَعْ إِحْدَى ٱللَّبِنْ مُذَكَّرٍ كَالْتَاءِ مَعْ إِحْدَى ٱللَّبِنْ لِأَنَّ قَصْدَ كَالْجِنْسِ فِيهِ وَسِيّنُ وَالْأَصْلُ فِي ٱلْمُفْعُولُ إِلَّانَ يَنْفَصِلاً وَالْأَصْلُ فِي ٱلْمُفْعُولُ أَنْ يَنْفَصِلاً وَقَدْ يَجِي ٱلْمُفْعُولُ أَنْ يَنْفَصِلاً وَقَدْ يَجِي ٱلْمُفْعُولُ قَبْلُ ٱلْفِعْلِ وَقَدْ يَجِي ٱلْمُفْعُولُ قَبْلُ ٱلْفِعْلِ وَقَدْ يَجِي ٱلْمُفْعُولُ قَبْلُ ٱلْفِعْلِ الْمُفْعِلُ اللَّهِ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

٢٣٤ وَالْخَاءُ مَعْ جَمْعِ سِوَى لَسَّالِمِ مِنْ ٢٣٤ وَالْخَاءُ مَعْ جَمْعِ سِوَى لَسَّالِمِ مِنْ ٢٣٦ وَالْخَذَفَ جُوْلِ الْعُمَ الْفَتَاةُ ) اسْتَحْسَنُوا ٢٣٧ وَالْخَذَفَ جُولُ الْفَاعِلَ أَنْ يَتَصِلَا ٢٣٧ وَالْخَدْفُ لَ فِي الْفَاعِلَ أَنْ يَتَصِلا ٢٣٧ وَالْخَدْبُ أَنْ يَكُمِلاً فِي الْفَاعِلَ أَنْ يَتَصِلاً ٢٣٨ وَقَدْ يُحِبَّاءُ بِحِلاً فِ الْفَاعِلَ أَنْ يَتَصِلاً ٢٣٨ وَقَدْ يُحِبَّاءُ بِحِلاً فِ الْفَاعِلُ إِنْ لَلْسُ حُدُ لِمِنْ ٢٣٩ وَالْخَرِ الْفَعُولُ إِنْ لَلْسُ حُدُ لِمِنْ ٢٤٩ وَمَادِ (إِللَّ) افْ دِ (إِنَّمَا) الْخَصَرُ ٢٤٩ وَمَادِ (إِللَّ ) افْ دِ (إِنَّمَا) الْخَصَرُ ٢٤٩ وَمَادِ (إِللَّ ) افْ دِ (إِنَّمَا) الْخَصَرُ دُولُولُ إِنْ لَكُولُ إِنْ لَكُولُ إِنْ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَعُولُ إِنْ لَكُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمَعُولُ إِنْ لَكُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمَعُولُ إِنْ لَكُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُعُولُ وَلَيْكُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا فَلَا وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَل

## ٱلنَّائِبُعَنِ ٱلْفَاعِلِ

فِيمَالَهُ ، كَا (سِيلَ خَيْرُ نَائِلِ) بِالْآخِرِ ٱلْمُسِرْ فِي مُضِيِّ، كَا (وُصِلْ)

٢٤٢ يَنُوبُ مَفْعُولَ مِنْ بِهِ عَنْ فَاعِلِ اللهِ عَنْ فَاعِلِ اللهِ عَنْ فَاعِلِ اللهِ عَنْ فَاعِلِ اللهِ عَنْ وَٱلْمُتُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مَا مُنْ مُنْ مَا لَمُتَعَبِلْ

<sup>=</sup> بـ(الحذف)؛ «لأنه يقتضي أن التاء كانت موجودة ثم حُذِفَتْ، وليس بصحيح، والأولى أن يُعبَّر بالترك»، كما عبَّر به في البيت ٢٣٢. انظر: شرح الشاطبي ٢/ ٥٧٦ ـ والفتح الودودي ١/ ٢٢٦، ومنه النقل.

<sup>\*</sup> ٢٤ - انْحَصَرْ: سبق التعليق على مخالفة ابن مالك لغيره في معنى المنحصِر والمحصور في التعليق على البيت ١٣٥ . وانظر هنا: حاشية الصبان ٢/ ٥٣ - والفتح الودودي ٢ / ٢٥٠ . وحاشية الخضري ١/ ١٦٥.

۲<u>۲۳ م</u> فَأَوَّلَ: في (ب١٥١ب، و(ظ١)٣٣أ: (وأوَّل)، وهو كذلك في: شرح الشاطبي ٣/ ١٣ ما ١٣ ما والمكودي ٢٧٨/١.

كَالْأُوْلِ الْجُعَلَةُ وَبِلاَ مُنَازَعَهُ كَالْأُوْلِ الْجُعَلَةُ وَبِلاَ مُنَازَعَهُ كَالْأُوْلِ الْجَعَلَةُ وُرِدَكُ السُعُلِي) كَالْأُوْلِ الْجَعَلَةُ وُرِدَكُ (السُعُلِي) عَيْناً، وَضَمَّ جَادَكُ (بُوعَ) وَفَاحِتُول وَمَالِ (بَاعَ) قَدْ مُرَى لِنَوْ (حَبُّ) فِي (الْخُتَارَ، وَانْقَادَ) وَشِبْهِ يَنْجَلِي أَوْ حَرْفِ جَسَرًى لِنِيابَةٍ مُرَى أَوْ حَرْفِ جَسَرًى لِنِيابَةٍ مَرِي

عَلَا وَأَلْثَانِيَ ٱلتَّالِيَ (تَا)ٱلْمُطَا وَعَهْ عَلَا وَالثَّانِيَ ٱلتَّالِيَ (تَا)ٱلْمُطَا وَعَهْ عِلَا وَالثَّانِيَ ٱلتَّالِيَ (تَا)ٱلْمُطَا وَعَهْ عِلَا وَقَالِثَ ٱلدِّرِي مِهَ مُنْوِلُوصُلِ عِلْمَ وَقَالِثَ ٱلدِّرِي مِهِ مُنْوِلُوصُلِ عِلْمَ وَالْمِنْ أَوَا شِمِمْ (فَا) ثُلَا ثِي الْمُوثِي الْمُوثِي الْمُن يُحْتَنَبُ عِلَا وَإِنْ مِثْ كُلِ حِيفَ لَبُسْ يُحْتَنَبُ عِلَا وَمَالِفَا (بَاعَ) لِمَا ٱلْعَانِي عِلْمَ مِنْ طَنْ فِ إِلْ مِنْ مَصْدَدِ عِلَى اللَّهِ مَنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهِ مَنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهِ مَنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَلْ فِي أَوْمِنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَلْ فَيْ إِلْ مِنْ فَلْ فِي أَوْمِنْ مَصْدَدِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَلْ فَيْ إِلَّا الْعَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي اللْمُعَالِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعْلَى الْمُعَالِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِ

المقُولُ: كذا بالجر والرفع في (أ)١١ب، وفوقها «صح»، و(ب)١٦أ، ثم طُمست فيها الضمة، وهو بالرفع في (د)١١ب، وهو بالجر في (ظ١)٣٣أ، و(ج)١١٠أ؛ وكذا في: شرح أبي حيان ص١١٥ ـ والمرادي ٢/ ٩٩٥ ـ والمكودي ٢٧٨/١، وجَوَّزَ الرفع ـ وإعراب الألفية ص٥٩ ـ وابن طولون ٢٨/١١.

٧٤٥ \_ تا المُطَاوَعَهُ: قال الشاطبي ٣/ ١٧: «أراد (تاء المطاوعة)، لكن حَذَف الهمزة.... وله من هذا القبيل في نظمه هذا كثيرٌ جدًّا، ساقه إليه ضرورةُ الشعر».

- أُخِذَ على هذا البيت أنه قيَّد التاء بالمطاوعة، وأنه لم يقيِّد الحكم بالفعل الماضي، والصواب أن هذا الحكم للحرف الثاني في الفعل الماضي المفتتح بتاء زائدة معتادة؛ ولذا أصلح بعضهم البيت إلى:

والشَّانِيَ التَّالِيَ (تَا) الزِّيَادَهُ فاضْمُمْ بِمَاضٍ إِنْ تَكُنْ مُعْتَادَهُ انظر: شرح أبي حيان ص١١٣ ـ والمرادي ٢/ ٢٠٠ ـ والشاطبي ١٩/٣ ـ وابن ابن القيم ١٩/١ ـ والأشموني ٢/ ٥٨ ـ والسيوطي ص١٥٦ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ١/ ٤٠٠ ـ والفتح الودودي ٢٣٣/١.

٢٥٠ - حَرِي: يصح أن يكون وزنه فعيلًا، فهو (حَرِيُّ)، وبه قال إعراب الألفية ص٢٠، ويصح أن يكون (فَعِلًا)، فهو (حَرٍ)، اسم منقوص، وبه قال: شرح الشاطبي ٣/ ٣٢ - واللوامع الشمسية ١/١١٣٠ بيقال: حَرِيُّ وحَرٍ وحَرِّى، بمعنى: حقيق وجدير [انظر: (حري) في: الصحاح ٢/ ٢٣١١ - والقاموس ١٦٤٤ - ولسان العرب =

فِي اللَّفْظِ مَفْعُولُ بِهِ-، وَقَدْ يَرِدْ بَابِ (كَسَا) فِيمَا الْتِبَاسُهُ وَالْمِنْ وَلَا أَرَىٰ مَنْعًا إِذَا الْقَصْدُ ظَهَنْ بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ وَمُحَتَّقَقًا

٢٥١ وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَاذِي إِنْ وُجِدْ ٢٥٢ وَبِأَتَقِّ اَقِ قَدْ يَنُوبُ لَتَّانِ مِنْ ٢٥٣ فِي بَابِ (ظَنَّ، وَأَرَى) ٱلْمُنْ الشَّهُرُ ٢٥٤ وَمَا سِوى ٱلنَّائِب مِمَّا عُلَقًا

## ٱشْتِعَالُ ٱلْعَامِلِعَنِ ٱلْمُعَمُولِ

عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أُوالْمُحَلَّ حَمْمًا مُوافِقٍ لِمَا قَدْأُطُ هِرَا حَمْمًا مُوافِقٍ لِمَا قَدْأُطُ هِرَا يَحْمَّلُ مُؤْفِولًا مَا أَلْنَ مُهُ أَبِدا يَخْتَصُّ فَ الرَّفْعُ الْتَرَفْمُهُ أَبِدا يَخْتَصُّ فَ الرَّفْعُ الْتَرَفْمُهُ أَبِدا مَا فَحْتُ لُهُ مُعْمُولُ مَا فِحَثُ وُجِدْ مَا فَحَدُ وُجِدْ مَا فَحَدُ وُجِدْ

معه إِنْ مُضْمَرُ أُسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَعْلُ مَصْمَرُ أُسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَعْلُ مَعْدَرا مِعْمَ الْسَابِقُ أَضْمِ رَا مُعْمَ الْسَابِقُ أَنْصِبُهُ بِفِعْلِ أَصْمِ رَا مُعْمَ الْسَابِقُ مَا السَّابِقُ مَا بِالْلِابْتِ كَا مُعْمَ الْمَا الْمُعْمَ الْمَا الْمُعْمَ الْمَا الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللْمُعُلِّلْمُ اللِّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُلْمُ اللِّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعُلِقُلْمُ الْمُعْم

۱۱۷۳/۱۶ وقياس الأوّل أن يُكتب بياء، ويجوز أن يُعامل معاملة المنقوص المنون، وقياس الثاني أن يُكتب بلا ياء على لغة جمهور العرب؛ لأنه منقوص منون [انظر: لغات العرب في الوقوف على المنقوص المنون في التعليق على البيت ٥]، وقد كُتب بلا ياء في: (أ) ١١١ب، و(د) ١١أ، و(ظ٢) ٥٥أ، و(ب) ٢١أ [وقد كَتب غير الناسخ بعد الكلمة ياء، وذكر في الحاشية أن أصلها (حَرِيٌّ) بياء مشدَّدة]، وكذا في: شرح أبي حيان ص١١٤ ـ وابن عقيل ١/ ١٦٩ ـ والهواري ٢/ ١٤٧ ـ وكُتب بياء في: (ظ١) ٣٣٠، و(ج) ١١١ ـ وابن الغيم ١/ وكذا في: شرح المرادي ٢/ ١٠٤ ـ وابن ابن القيم ١/ (ظ١) ٣٣٠ ـ والمكودي ١/ ٢٨٥ ـ وابن الجزري ص١٠٨ ـ والأشموني ٢/ ٢١ ـ والتصريح ١/ ٢٩٠ ـ وشرح الغزي ص٢١٥ ـ والسيوطي ص١٥٨ ـ وابن طولون ١/ ٣٣٥.

٢٥١ - بنهاية الشطر الأول من هذا البيت يتم الربع الأول من الألفية؛ لأنها (١٠٠٢) بيتان وألف، فربعها (٢٥٠,٥) خمسون ومائتا بيت ونصف بيت.

٢٥٩ ـ لَنْ: كذا بالنون في جميع نسخ التحقيق سوى (ب)، وهو كذلك في: شرح =

وَهَبْدَمَا إِيلاً وَّهُ ٱلْفِعْلَ عَلَبُ . مَعْمُولِ فِعْلِ مُسْتَقِرًّ أَوَّلاً. بِهِ عَنِ اسْمٍ فَأَعْسَطِفَنْ مُحَيَّرًا فِي إِسْمٍ فَأَعْسَطِفَنْ مُحَيَّرًا فَمَا أَبِيحَ أَفْعَلْ، وَدَعْمَا لَمْ يَبْحُ أو بإِضَافَةً كُوصَ لِي يَجْرِي ٢٦١ وَأَخْتِيرَ نَصْبُ قَبْلُ فِعْلَ ذِي طَلَبْ ٢٦١ وَبَعْدُ عَاطِفٍ بِلاَ فَصَّلْ عَلَىٰ ٢٦١ وَبَعْدُ عَاطِفٍ بِلاَ فَصَّلْ مُخْبَرًا ٢٦٢ وَإِنْ تَلَا اللَّعَ طُوفُ فِعْالًا مُخْبَرًا ٢٦٢ وَإِنْ تَلَا اللَّعَ طُوفُ فِعْالًا مُخْبَرًا لَا يَعْ مُوبَعَ فِعْ اللَّهُ عَلَى مَرَّ رَجَعْ ٢٦٢ وَافْضَلُ مُشْغُولً بِحَرْفِ بِحَرْفِ جَحِرٌ فَصَلُ مُشْغُولً بِحَرْفِ جَحِرٌ فِ جَرِّ فَصَلْ مُشْغُولً بِحَرْفِ جَحِرٌ فِ جَحِرٌ فَصَلْ مُشْغُولً بِحَرْفِ جَحَرْفِ جَحِرٌ فَصَلْ مُشْغُولً بِحَرْفِ جَحِرٌ فَ حَبْلُ مُشْغُولً بِحَرْفِ جَحِرٌ فَلَا مَعْ مَرَّ رَجَعْ فَلَا مُعْمَدُ فَلَا مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْ

الشاطبي ٣/ ٦٩ ـ وشرح ابن طولون ١/ ٣٤٣، وهو في (ب) ١٦ب: (لم)، ثم غُير بخط آخر إلى: (لن)، وهو بلفظ: (لم) في أغلب المطبوع من شروح الألفية. انظر: شرح أبي حيان ص ١٢٠ ـ وابن ابن القيم ١/ ٣٣٢ ـ وابن عقيل ١/ ١٧٤ ـ والهواري ٢/ ١٦٠ ـ وشرح المكودي ١/ ٢٩٣ ـ وابن الجزري ص ١١٢ ـ والأشموني ٢/ ٣٧ ـ والسيوطي ص ١٦٢، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص ٢٦، ولفظه في الكافية والسيوطي ص ١٦٠: (لا)، وقال ابن هشام في حاشية (أ) ١١أ: «التعبير هنا بـ(لن) فيه نظر؛ لأن المراد ما لم تستعمله العرب هذا الاستعمال، فحقُّه أن يأتي بـ(لم) دون (لن) التي هي للاستقبال»؛ فدل على أن الذي في الألفية (لن).

- قَبْلَهُ مَعْمُولَ مَا: كذا في (أ)١٢أ، وفوقه "صح"، و(د)١١أ، و(ظ١)٣٤ب، و(ب)٢١ب، ثم غُيِّر بخطِّ آخَرَ إلى الرواية الأخرى، وكذا في: شرح أبي حيان ص١٢٠ ـ والشاطبي ٣/ ٦٩ ـ والمكودي ٢/ ٢٩٣، وأعرب عليه ـ وابن طولون ١/ ٣٤٣. وهو بلفظ: (قَبْلُ معمولًا لِمَا) في (ظ٢)٥٦ب، و(ج)١١٧أ، وكذا في شرح: ابن ابن القيم ٢/ ٣٣٣ ـ وابن عقيل ٢/ ١٧٤ ـ والهواري ٢/ ١٦٠ ـ وابن الجزري ص١٦٠ ـ والأشموني ٢/ ٣٧ ـ والسيوطي ص١٦٦. وخلط خالد في إعراب الألفية ص٦٢ بين الروايتين بلفظ: (قَبْلَهُ مَعْمُولًا لِمَا)، وهذا يَكْسِرُ البيت.

- هذا البيت من أبيات الألفية المعقَّدة، وتقديره: «كذا يُلتَزَمُ رَفْعُ الاسم المشغولِ عنه إذا تلا الفعلُ المشغولُ شيئًا لن يَرِدَ الاسمُ الذي قبله معمولًا للفعل الذي وُجِدَ بعده». انظر: شرح أبي حيان ص١٢٠، وقال: «هذا كلامٌ في غاية التعقيد والركاكة» ـ والمكودي ١٩٣/١ ـ وإعراب الألفية ص٦٢، ومنه النقل.

٢٦٠ \_ قال خالد في إعراب الألفية ٦٢: «الناظم يُطلق (وَلِيَ) على (تَبعَ) في هذا النظم كثيرًا».

بِالْفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ كَافِعُ حَصَلْ كَافِعُ حَصَلْ كَافِعُ مَانِعٌ حَصَلْ كَافِعُ مُعَالَمَ الْمَالِقِعِ كَمُعُلْقَةً إِبْنَفْسِ أَلَا سُمِ ٱلْوَاقِعِ

٢٦٥ وَسَوِّ فِي ذَا ٱلْبَابِ وَضَفًا ذَا عَمَلُ ٢٦٦ وَعُلْقَا تَا بِعِ ٢٦٦ وَعُلْقَتَ أَنَّ بِسَابِعِ

## تَعَدِّي ٱلْفِعْ لِ وَلُزُومُهُ

(هَا)غَيْرِ مَصْكَرٍ بِهِ عَوْ (عَمِلْ) عَنْ فَاعِلْ مَخُو (تَكَبَّرْتُ الْكَنْكُ) لَرُّو مُمُ أَفْعًا لِ السَّجَايَا، كَ (نَهُمْ) ومَا اقْتَصَىٰ نَظَافَ لَهُ اوْ دَكْمَا لُواحِدٍ ، كَ (مَدَّهُ فَا مُتَكَدًا) وَإِنْ حُذِف قَالنَّصَ بُمُ لِلْمُنْ جَرِّهُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ، كَ (عِجْبُ أَنْ يَكُول) مِنْ (أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ مَنْ عَالَىٰ يَكُول) مِنْ (أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ مَنْ عَالَيْكُمْ مَنْ عَالَيْكُنْ) ٢٦٧ عَلَامَةُ ٱلْفِعْ لِٱلْعُكَدِّى أَنْ تَصِلْ ٢٦٨ فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولُهُ إِنْ لَمْ يَنُبُ ٢٦٨ فَانْصِبْ بِهِ مَفْعُولُهُ إِنْ لَمْ يَنُبُ ٢٦٨ وَلَازِمُ غَيْرُ ٱلْمُعَلِدُ إِنْ لَمْ يَنُبُ ٢٦٩ وَلَازِمُ غَيْرُ ٱلْمُعَلِدَى، وَحُرِتمُ ٢٧٠ كَنَا (ٱفْعَلُلَ)، وَٱلْمُضَا هِي (ٱقْعَنْسَا) ٢٧١ أَوْعَ ضَلَّ الْوَطْاوَعَ ٱلْمُعَلِدَى ٢٧٢ وَعَدِّ لَا زِمَّا بِحَرْفِ جَسَرِّ ٢٧٧ وَعَدِّ لَا زِمَّا بِحَرْفِ جَسَرِّ ٢٧٧ وَعَدِّ لَا زِمَّا بِحَرْفِ حَسَرِ ٢٧٧ وَكُلُّ صَلْ سَبْقُ فَاعِلْ مَعْنَى كَرْمَنْ) بِعَلِيهُ ٢٧٧ وَكُلُّ صَلْ سَبْقُ فَاعِلْ مَعْنَى كَرْمَنْ)

• ۲۷ \_ كَذا: قال الشاطبي ٣/ ١٣٦: «حَذَفَ فيه واو العطف على عادته؛ أي: وكذا»، ونقله عنه: إعراب الألفية ص٦٣.

۱۷۲ - حُذِف فَالنَّصْبُ: الفعل (حُذِف) مفتوح الآخر؛ إلا أنه سُكِّنَ لإدغامه في الفاء بعده إدغامًا كبيرًا، وسبق بيان هذا الإدغام، وأنه جائز في النثر، في التعليق على البيت ١٧١. وانظر: شرح الهواري ٢/٧٧١ - وإعراب الألفية ص ٦٤ - واللوامع الشمسية ١/٢٢٠ب. قلتُ: تأمل الموافقة؛ إذ استعمل ابن مالك الإدغام الكبير مرتين في الألفية في البيتين ١٧١، ٢٧٢.

٧٧٣ \_ يَدُوا: يقال: وَدَى القاتلُ القتيلَ يَدِيهِ، إذا أَدَّى دِيَتَه لوليِّه. انظر: (ودي) في: الصحاح ٢/ ٢٥٢١ \_ ولسان العرب ٢/ ٣٨٣ \_ والقاموس ١٧٢٩.

٢٧٤ \_ أَلْبِسَنْ: هو بفتح السين في جميع نسخ التحقيق، وقال الصبان ٩٢/٢: "(أَلْبِسُنْ) =

وَرَّرُكُ ذَاكَ أَلاَصْلِحَمَّا قَدْمُرَى كَذُنْ فِ مَاسِيقَ جَوَابًا أَوْحُصِرْ وَقَدْ يَكُونُ حَذْ فَهُ مُلْتَزَمًا

٥٧٥ وَكَلْزَمُ أَلْأَصَ لُلُوجِهِ عَلَا ٢٧٥ وَكَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزُ إِنْ لَمْ يَضِرْ ٢٧٧ وَكُذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزُ إِنْ لَمْ يَضِرْ ٢٧٧ وَكُيْذَفُ أَلنَّا صِبْحَهَا إِنْ عَمُلِلًا

## ٱلتَّنَانُعُ فِي ٱلْعَكَلِ

قَبُلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُ مُكَا الْعُكُلُ وَالْحَكُمُ الْعُكُلُ وَالْحَكُمُ فَالْمُسُونُ وَالْحَدَارُعَكُما عَيْرُهُمُ فَالْمُسُونُ وَالْحَدَارُ مَا الْمُزْمِكَا وَالْمَرْدِ مَا الْمُزْمِكَا وَالْمَرْدِمُ مَا الْمُزْمِكَا وَالْحَدَابُ مَا الْمُزْمِكَا وَالْحَدَابُ مَا الْمُزْمِكَا وَالْحَدَابُ مَا الْمُرْمِكُ وَالْحَدَابُ مَا الْمُرْمِكُ وَاعْتَكَدَيَا عَبُدُا حَدَامُ الْمُرْمِلُ لِنِي وَاعْتَكَدَيَا عَبُدُا حَدَامُ اللّهُ وَاعْتَكُمُ اللّهُ وَهِلَا عَبُدُا وَهِلِكُ وَاعْتَكُمُ الْمُؤْمِدُ لِنِي وَاعْتِهُ وَاعْتِلُوا وَالْمَلِي وَاعْتِلُوا وَالْمُعْلَى وَاعْتَلُمُ اللّهُ وَالْحَدَامُ وَاعْتَلُمُ وَاعْتَلُمُ وَاعْتَلُمُ وَاعْتَلَمُ وَاعْتَلُمُ وَاعْتَلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتَلُمُ وَاعْتُكُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُكُمُ واعْتُلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْتُلْمُ وَاعْتُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْتُلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُ

۲۷۸ إِنْ عَامِلَانِ الْقَنْضَيَافِي السُمِ عَمَلُ ٢٧٨ وَالتَّانِ الْوَلَى عِنْدَا هَـُ لِالْبُصْرُهُ ٢٧٨ وَالتَّانِ الْوَلَى عِنْدَا هـُ لِالْبُصْرُهُ ٢٨٨ وَأَعْلِ اللَّهُ مَلَ فِي ضَمَّ يرِ مَا ٢٨٨ كَا (يُحْدِ مَا نِوَيْسِيءُ الْبُنَا كَ) ٢٨٨ وَلَا تَجِئْ مَعْ أَوَّلِ قَدْ أَهْ مِلَا اللَّهِ عَلْمَ الْوَلْفِي وَلَيْسِيءُ الْبُنَا كَ) ٢٨٨ وَلَا تَجِئْ مَعْ أَوَّلِ قَدْ أَهْ مِلَا

بضم السين أمرًا للجماعة؛ ليطابق (مَنْ زَارَكُمْ)، ويجوز فتحها على أن الميم للتعظيم»، وقال الخضري ١/١٨١: «إما بضم السين مُسندًا لجماعة الذكور بدليل (زاركم)، أو بفتحها مُسندًا للمفرد... لجواز خطاب واحد من الجمع المَزُورِينَ أو أنه للتعظيم»، قلتُ: لعل ما قاله الصبان والخضري اجتهاد منهما، لا رواية، والذي في الكافية الشافية ٢/ ٦٣٨: (أَلْبِسَنْ مَنْ زارنا نَسْجَ اليَمَنْ).

٧٧٩ \_ ذا: كذا في جميع نسخ التحقيق، وفي الكافية الشافية ٢/ ٦٤١، فهو حال، وكذا فيما رأيت من شروح الألفية سوى الهواري ٢/ ١٩٤، ففيه (ذو)، فهو نعت.

- أُسْرَهْ: هو بضم الهمزة في جميع نسخ التحقيق، والأُسْرة: رَهْطُ الرجُلِ الأَدْنَوْنَ، وضَبَطَه خالد في إعراب الألفية ص٦٥ بفتح الهمزة، وقال صاحب تاج العروس (أسر) ١٣/٣: «وشَذَّ الشيخ خالد الأزهري في إعراب الألفية، فإنه ضَبَطَ (الأسرة) بالفتح . . . . فإنه لا يُعتدُّ به » . وانظر: حاشية الصبان ١٠١/٢ ـ والفتح الودودي ١/٢٠٠ ـ وحاشية الخضري ١/١٨٢.

٢٨٢ \_ حاول بعضهم اختصار هذا البيت وثلاثة الأبيات بعده في بيت واحد، نصه:
 وٱلْـفَـضْـلَـةَ احْـذِفْ، وسِـوَاهَـا أَخِّـرَا وَأَظْـهِـرِ الـمُـخَـالِـفَ الـمُـفَــسِّـرَا

وَأَخِّرَنْهُ إِنْ الْحَثْ مُوَالُكُ بَرُ لِهِ تَيْرِ مَا يُطُلِ إِنَّ الْفُسَتَرَا رَيْلًا وَعَهُ رًا أَخُويْنِ فِي الْرَّخَا) رَيْلًا وَعَهُ رًا أَخُويْنِ فِي الْرِّخَا) ۲۸۲ بَلْحَذْفَهُ الْزُمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَخَبُرُ ۲۸۶ وَأَظْهِرِ أَنْ يَكُنْ ضَمِيرُ خَبَرًا ۲۸۵ خَوُ (أَظُنَّ وَيَظْنَّ وَيَظْنَّ إِنِي اَخَا

## ٱلْمُفَعُولُ ٱلْمُظَّلَقُ

مَدْلُولِي ٱلْفِعْلِ، كَا(أَمْنِ) مِنْ (أَمِنْ) وَكُوْنُهُ أَصْلاً لِهَاذَيْنَ أَنْتُخِب كُ (سِرْتُ سَبْرَتُ سْ بَرْتُ الله سَبْرَ ذِي رَشَدُ) كَ (جِدُّ كُلُّ الْبُحِدِّ وَأُفْرَجِ الْجَذَلْ) وَتُنِّ وَأَجْ مَعْ عَيْرَهُ. وَأَفْرِهَا وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلِ مُتَّسَعَ مِنْ فِعْلِهِ ، كَا (نَدُلاً) ٱللَّذُكَ (أَندُلا) عَامِلُهُ يُحَذُّفُ حُتُّ عَنَّا نَائِبَ فِعْلِ لِأَسْمِ عَيْنِ أَسْتَنَادُ لِنَفْسِ وِأَوْغَ يُرِهِ ، فَٱلْمُبْتَكَا ـ وَٱلثَّانِكَ (أَبْنِي أَنْتُ حَقًّا صِرْفَا)

٢٨٦ الْمُصْلَحُ: أَسْمُ مَاسِوَى لُزَّمَانِمِنْ ٧٨٧ بِمثْلِهِ ِأُوفِعُلْ أَوْ وَصْفِ نُصِبْ ٢٨٨ قُوْكِيكُا ٱوْنُوْعًا يُبِبِينُ أَوْعَدُدُ ٢٨٩ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ أَهُ مَا عَلَيْهِ دَلَّ ٢٩٠ وَمَالِتُونِ عِبِدِ فَوَحَدُ أَبِداً ٢٩١ وَحَذْفُ عَامِلُ لَوُكِّ لِأَمْتَنَعُ ٢٩٢ وَٱلْحَذْفُ حَنْمُ مَعُ آتٍ بَدَلًا ٢٩٣ وَمَا لِتَفْصِيلِ - كُا ﴿ إِمَّا مَنَا ﴾ ٢٩٤ كَذَامُكُرَّدُ وَدُو حَضْرِ وَرَدْ ٢٩٥ وَمِنْ لُهُ مَا يَدْعُونَكُو مُوَكَّدًا ٢٩٦ نَحُو (لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ عَكَ أَلْفُ عَسَوْاً)

= انظر: الفتح الودودي ١/٢٦، ٢٦٣.

٣٩٣ - ﴿ فَإِمَّا مَنَّا ﴾: جزء من قوله تعالى: ﴿ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد: ٤].

كَ (لِي بُكَابِكَ اء ذَاتِ عُضْلَهُ)

٢٩٧ كَذَاكَ ذُواَلتَّتْ بِيهِ بِعَنْ كَجُمْلَهُ

ٱلْفَعُولُ لَهُ

أَبَّانَ تَعْلِيلًا، كَ (جُدْشُكُرًا وَدِنْ) وَقْتًا وَ فَاعِلًا، وَإِنْ شَرْطُ فَقِدْ. مَعَ ٱلشُّرُ وَطِ ، كَ (لِرُهُدِ ذَاقَنِعْ) وَالْعَكُسُ فِي مَصْعُوبِ (أَلْ) وَأَنْدُولا. وَلَوْ تَوَالدَّ فَي مَصْعُوبِ (أَلْ) وَأَنْدُولا.

٢٩٨ يُضِبُ مَفْعُولًا لَهُ ٱلْصَدَرُ إِنْ

٢٩٩ وَهُوبِمَا يَعُمُلُ فِيهِ مُتَّحِدٌ

٣٠٠ فَأَجْرُرُهُ بِأَلْحَرُفِ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ

٣٠١ وَقَلَّ أَنْ يَصِبْ حَبَّهُ ٱلْمُجْرَدُ

٣٠٧ «لَا أَقْعُدُ الْجِعُ بْنَ عَنِ الْهَيْ جَاءِ

\*\*\* بالحَرْفِ: كذا في جميع النسخ، وفوقه في (أ) ١٣٠ ب: "صح"، وفي حاشية (ظ٢) ٥٥ ب "خ: (باللام)"، وكان كذلك في (ب) ١٩ أثم غُيِّر بخط آخر إلى: (باللام)، ورواية: (بالحرف) هي التي في: شرح أبي حيان ص١٤٤، وشَرَحَ عليها ـ والشاطبي ٣/ ٢٧٠، ٢٧٧، ٢٧٧ ـ وابن القيم ١/ ٣٦٤ ـ وابن عقيل ١/ ١٩٤ ـ والأشموني ٢/ ١٢٥، وقال: "وفي بعض النسخ: (باللام)"، ورواية: (باللام) هي التي في: نسخة من شرح أبي حيان ص١٤٤ ـ والمرادي ٢/ ١٥٤ ـ والهواري ٢/ ١٢٤ والسيوطي ص١٢٧ ـ وابن الجزري ص١٢٩ ـ وإعراب الألفية ص١٩ والسيوطي ص١٧٧ . وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٥١ ـ والفتح الودودي ١/ ٢٧٥

- ولَيْسَ يَمْتَنِعْ: كذا في جميع نسخ التحقيق سوى (ب)١٩ أ التي كانت فيها هذه العبارة، ثم ضَرَبَ عليها الناسخ، وكتب: (وَلَيْسَتْ تَمْتَنِعْ)، ورواية: (وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ) هي التي في جميع شروح الألفية التي اطلعتُ عليها.

٣٠١ - يَصْحَبَهُ: كَذَا فَي: (أ)١٣٠ب، وفوقه "صح"، و(د)١١أ، و(ظ١)١٤ب، وورج)١٣٠ و (ط١)١٤ب، وهو بلفظ: (يصحبها) في: (ب)١٩أ، و(ظ٢)٢٥ب، ورواية التأنيث هي لفظ الكافية والشافية ٢/ ٢٧٢؛ وهي التي في شروح الألفية التي اطلعتُ عليها سوى شرح الشاطبي ٣/ ٢٨٠، ففيها رواية التذكير، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص٠٧٠.

٣٠٢ - قال في الفتح الودودي ٢٧٦/١: «لم يُدخل الناظم في الألفية من شواهد العرب =

## ٱلْمَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَالْمُسْمَى ظَنْفًا

رفي) بِالطِّرَادِ، كَرْهُنَا أَمْكُفْأَنْهُنَا)
حَانَ، وَإِلَّا فَأُنْوِهِ مُفَتَكُرُلَا فَانْوِهِ مُفَتَكُرُلا فَانْوِهِ مُفَتَكُرُلا فَانْوِهِ مُفَتَكُرُلا فَيْ فَالْمُوهِ مُفَتَكُرُلا فَيْ فَالْمُعُلَّانُ إِلَّا مُنْبَكَانُ إِلَّا مُنْبَكَمُنا فَيْ فَالْمُعُلِمُ مُنْ أَلْكُونَ فَي فَيْ أَلْفَ فَرَفِ فَلَا فَالْمُلِمُ فَالْمُنْ فَالْمُكُونِ فَي الْمُعْلَمُ فَالْمُكُونِ فَي الْمُكُونِ فَي الْمُنْ فَالْمُكُونِ فَي الْمُنْ فَالْمُكُونِ فَي الْمُكُلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُكْلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي الْمُكَلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي الْمُكْلِمُ فَي فَلْ الْمُكِلِمُ فَي فَلْ الْمُلْكُونِ فَي فَلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُكِلِمُ فَي فَلِلْ وَالْمُؤْمِ فِي الْمُنْ الْمُكَلِمُ فَي فَلْلِلْ فَي فَلْ الْمُنْ الْمُلْكُولِمُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ ا

٣٠٣ الظّرْفُ، وَقْتُ أَوْمَكُانُ ضُمِّنَا الطَّرْفُ، وَقَتْ أَوْمَكَانُ ضُمِّنَا الطَّرْفِ فِيهِ مُظْمَلًا عَمَا مُنْطَعَمَا عَمَة فَا فَرَافِع فِيهِ مُظْمَلًا عَمَا مُنْطَعَمُ الْوَاقِع فِيهِ مُظْمَلًا وَمَكَا وَمَكُونُ وَالمَقْلِمُ وَمَكَا وَمَكُونُ وَالمَقْلِمُ وَمَكَا وَمَكْ وَمَكَا وَمَكْ وَمَكُونُ وَالمَقْلِمُ وَمَكَا وَمَكُونُ وَالمَقْلِمُ وَمَكُلُونُ مَنْ مَكُلُونُ وَمَنْ مَعْلَالًا وَمَكُونُ وَمُكُلُونُ مَنْ مَكُلُونُ وَمَنْ مَكُلُونُ وَمُنْ مَكُلُونُ وَمُعَلِمُ وَمُؤْفِقُ وَقُدُ وَمُكُلُونُ وَمُنْ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَعِيْمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلَمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعِلِمُ فَا مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ مُلْمُ والْمُعُلِمُ فَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُ

## ٱلْفَعُولُ مَعَهُ

فِي خَوِ (سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ) فَالنَّصِبُ، لَا بِالْوَاوِفِي الْقَوْلِ الْمُحَقَّ فَالْمُؤْكِمَةُ

٣١١ يُنْصَبُ قَالِي الْوَاوِمَفْعُولًا مَعَهُ ١٢ يُنْصَبُ قَالِي الْوَاوِمَفْعُولًا مَعَهُ ٢١٢ مِمَا مِنَ الْفِ عَلِ وَسِيْنَ بِهِ وَسَبَقْ

- إلا هذا البيت، بخلاف الكافية [يعني: الكافية الشافية، أصل الألفية]؛ فإنه كثيرًا ما يُدْخِلُ فيها شواهد من كلام العرب»، قلتُ: يعني بيتًا كاملًا، وإلا فقد ذَكَرَ فيها جزأين من بيتين. انظر: فهرس الشعر في ص١٩٢.
- ٣٠٦ كَمَرْمًى مِنْ رَمَى: في إعراب الألفية ص٧١: «(كَمَرْمًى مِنْ رَمَى) متعلِّق بحالٍ محذوفة على تقدير مضاف بين (مِنْ) ومجرورها على عادته، والتقدير: . . . . كـ(مرمًى) حالَ كونه مشتقًّا من مصدر (رَمَى)».
  - ٣٠٧ ... مَعْهُ: في (ب)١٩ ب: (مِنْهُ)، وكتب غير الناسخ في الحاشية: «(مَعْهُ) نسخة».
- ٣١٢ \_ ذا النَّصْبُ: كذا في جميع نسخ التحقيق سوى (ب)، وكذا في شروح الألفية التي =

بِفِعْلِ كَوْنٍ مُضْمَدَرٍ بَعْضُ الْعَرَبُ وَالنَّصْبُ مُخْتَا لُلدَى ضَعْفِ النَّسَقْ أُواعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ ٣١٣ وَبَعَدُ (مَا) اسْتِفْهَا مِ أُوْ (كَيْف) نَصَبُ ٣١٤ وَبَعْدَ (مَا) اسْتِفْهَا مِ أُوْ (كَيْف) نَصَبُ عَنْ الْعَطْفُ إِذْ يُمْ كِنْ بِلاَضَعْفِ أَحَقَّ ٣١٤ وَٱلْنَصَّنُ إِنْ لَمْ يَجُنِ ٱلْعَطْفُ يَجِبُ ٢١٥ وَٱلْنَصَّبُ إِنْ لَمْ يَجُنِ ٱلْعَطْفُ يَجِبُ

# الإستشناه

٣١٦ مَا اَسْتَثَنْتُ (الله) مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبُ وَبَعْثُ دَفِيْ أَوْكَ نَفْي أَوْكَ نَفْي أَنْتَحِبُ وَبَعْ بِهِ إِبْدَالَّ مُنْ مَنِيمٍ فِي وَعَنْ تَمِيمٍ فِي وَإِبْدَالَّ مُنَ وَقَعْ اللهُ وَانْصِبُ مَا النَّقَطَعْ وَعَنْ تَمِيمٍ فِي وَإِبْدَالَّ وَقَعْ اللهُ وَكُنْ نَصْبَهُ الْخَتْر إِنْ وَرَدْ ١٨٨ وَغَيْرُ نَصْبَهُ الْخَتْر إِنْ وَرَدْ اللهُ وَرَدْ اللهُ وَرَدْ اللهُ وَرَدْ اللهُ الله

- اطلعت عليها، وهو في (ب)٢٠أ: (والنَّصْبُ)، ثم غُيِّر بخط آخر إلى: (ذا النَّصْبُ)، وذكر رواية: (والنَّصْبُ) الهواريُّ ٢٤٤/٢.
- ٣١٦ ـ مَعْ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وأغلب شروح الألفية، وهو بلفظ: (عَنْ) في: شرح الشاطبي ٣/ ٣٤٤ ـ وشرح الهواري ٢/ ٢٦٠، وقال خالد في إعراب الألفية ص٧٣: «وفي بعض النسخ: عَنْ تَمَام».
- يَنْتَصِبُ: يَصِحُّ أَن يكون مرفوعًا فـ(ما) موصولة، وهو أولى، وأن يكون مجزومًا فـ(ما) شرطية. انظر: شرح المكودي ٣٤٦/١ ـ وإعراب الألفية ص٧٣.
- انْتَخِبْ إِنْبَاعُ: كذا بالبناء للفاعل في (ب) ٢٠أ، و(ظ١)٤٤ب، وكذا في: شرح الشاطبي ٣/ ٣٤٤، ٣٦٠ ـ والمكودي ٢/ ٣٤٦، وأعرب عليه، وقال: هو «أجود؛ لمناسبته لقوله بعد: (وانصِبْ)» ـ والسيوطي ص ١٨١، وقد غُيِّر في (ب) بخط آخر إلى الرواية الأخرى، وهو بلفظ: (انْتُخِبْ إتباعُ) بالبناء للمفعول في (د) ١٤٠ب، وكذا في: شرح أبي حيان ص ١٥٩ ـ والبرهان بن القيم ١/ ٣٨٤ ـ والهواري ٢/ ٢٦٠ ـ والأشموني ٢/ ١٤٧ ـ وابن طولون ٢ ٣٩٣، ولم تضبط العبارة في (أ) ١٤٠ب، و(ظ٢) ١٧٤أ.
- ٣١٨ وغَيْرُ نَصْبِ سابِقِ: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، وجاء في شرح المكودي ١/ ٣٤٧: «وثبت في بعض النسخ: (وغير نَصْبِ سابقٌ) بنصب (غير)، وجر (نصب) منونًا، ورفع (سابق)»، ونقله عنه: إعراب الألفية ص٧٣.

بَعَدُيكُنْ عَمَالُو (اللّا)عُلِمَا مَّرُرْ بِهِمْ إِلَّا الْفَتَى إِلَّا الْفَكِر) مَقْرِ بِعِ اللَّا أَيْدَ بِالْعَامِلِ وَعُـ وَلَيْسُ عَنْ نَصْب سِواهُ مُغْنِي وَلَيْسُ عَنْ نَصْب سِواهُ مُغْنِي نَصْبَ الْجُمِيعِ الْحَكُمْ بِهِ -، وَالْتُرْمِ مِنْهَا حَكَمُ الْوَكَانَ دُونَ زَائِدِ وَحُكْمُ هُافِي الْقَصَدِ فَكُمْ الْحَوْدَ وَلَا لَرْمِ

٣١٩ وَإِنْ يُفْتَرَغْ سَابِقُ (إِلاً) لِمِتَا وَأُنْ اللهِ وَأَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۱۹ سابِقٌ إِلَّا: كذا في (د)١٤ب، و(ظ٢)٧أ، وكذا في: شرح الشاطبي ٣٨٨٣ والهواري ٢٦٦/٢ والمكودي ٣٤٨/١، وجاء بلفظ: (سابقُ إِلَّا) بضمة واحدة والهواري ٢٦٦٠ب، و(ظ١)٧٤ب، و(ج)١٤٢ب، وكذا في: شرح أبي حيان في: (ب)٢٠ب، و(ظ١)٧٤ب، و(ج)١٤٢ب، وكذا في: شرح أبي حيان ص١٦٥ وإعراب الألفية ص٣٧. وعليه أَعْرَبَ (إِلَّا) مضافًا إليه: إعرابُ الألفية ص٣٧ واللوامع الشمسية ١/٣٤١أ، قلتُ: عدم التنوين يكسر البيت [انظر: حاشية الحضري ١/٢٠٦]؛ لأنه يجعل (مُسْتَفْعِلُنْ) حاشية الصبان ٢/ ١٥٢ وحاشية الخضري ١/٣٠]؛ لأنه يجعل (مُسْتَفْعِلُنْ) (مُسْتَفْعِلُنُ)، وهو غير جائز. انظر: كتاب في علم العروض لأبي الحسن العروضي ١٣٠ والكافي للتبريزي ٨٠ ونهاية الراغب ٢٤٢.

- بالعامِل: كذا في جميع النسخ، والشروح التي اطلعت عليها، خلا نسخة (ب) ٢٠ب، ففيها: (في العامل)، وكُتب بين الأسطر: «با [كذا]: نسخة».

۳۲۲ مُغْنِي: الظاهر أنه اسم (ليس)، والخبر محذوف تقديره نحو: (موجودًا). انظر: شرح المكودي ١/١٥٤ وإعراب الألفية ص٧٤ واللوامع الشمسية ١/١٤٤ ب وحاشية الصبان ٢/١٥٥ وواشية الخضري ٢٠٧/١.

٣٢٥ \_ عَلِي: أصله (عَلِيًّا)، منصوب على الاستثناء، وُقف عليه بحذف الألف ضرورة =

 ٣٢٦ وأَسْتَأْنِ مَجْرُوراً إِ (غَيْرٍ) مُعْنَهَا ٢٢٧ وَلَو (سِوى، سُوى، سَوَاءٍ) أَجْعَلَا ٣٢٧ وَلَو (سِوى، سُوى، سَوَاءٍ) أَجْعَلَا ٣٢٨ وَأَسْتَأْنِ نَاصِبًا إِ (لَيْسَ، وَخَلَا) ٣٢٩ وَأَجْرُ (سِابِقَيْ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرِدْ سِابِقَيْ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرِدْ سِابِقَيْ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرِدْ سِابِقَيْ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرِدُ مِنَا بِقَ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرِدُ مِنَا بِقَ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرِدُ مِنَا بِقَ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرُدُ مِنَا بِقَ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرُدُ مِنَا بِقَ (يَكُونُ) إِنْ تَحْرَدُ مِنَا مِنْ وَكُلُونُ إِنْ مَنْ مَا حُرُفُلَا وَكُونُونَا فِي هُمَا حُرُفُلُا فِي الْمَعْمُ (مَا) وَكُونُ مَنْ إِنْ فَعُمُونُ (مَا) وَكُونُونُ (مَا) وَكُونُونُ (مَا)

#### الكحال

٣٣٢ أَكُالُ. وَصَفْ فَضْلَةُ مُنْتَصِبُ مَنْتَصِبُ مُغْمِمُ (فِي حَالٍ)، كَ (فَرْهَا أَذْهَبُ)
٣٣٣ وَكُوْثُ وُمُنْتَقِلًا مُمُنْتَقِلًا مُمُنْتَقِلًا مُمُنْتَقِلًا مُمُنْتَقِلًا مُمُنْتَقِلًا مُمُنْتَعَظِقًا يَغْلِبُ، لَكِنْ لَيْسَ مُمُنْتَحِقًا

<sup>=</sup> أو على لغة ربيعة. انظر: التعليق على البيت ٧٩. وانظر: شرح المرادي ٢٧٦/٢ ـ والهواري ٢/ ٢٧٦ ـ والموامع والهواري ٢/ ٢٧٢ ـ والمكودي ١/ ٣٥٣ ـ وإعراب الألفية ص ٧٤ ـ واللوامع الشمسية ١/ ١٤٥٠ بـ وحاشية الخضري ٢/٧٧١.

٣٣٧ - في حال: كذا بالتنوين في (أ)١٥أ، و(ب)٢١أ، و(ظ١)٩٩ب، وهو بلا تنوين في (د)١٥أ، وفوقه «صح»، و(ج)١٤٨أ، وكذا في: شرح المرادي ٢٩٢/٢ ـ والشاطبي ٣/ ٤٩ ـ والهواري ٢/ ٢٩١، وقال: «يعني: في حالِ كذا، فهو في نية الإضافة. . . . فينبغي أن يُضبط بغير تنوين» ـ والأشموني ٢/ ١٧٤ ـ والسيوطي ص١٨٨ ـ وحاشية الصبان ٢/ ١٧٤ ـ وحاشية الخضري ٢/ ٢١٢، وهو ظاهر أوضح المسالك ٢/ ٢٥٥.

٣٣٣ مُسْتَجَقًا: هو بفتح الحاء وكسرها في (ظ١)٤٩ب، وهو بالفتح في (ب٢١، و(د)١٥أ، و(ظ٢)٧٧ب، وبالكسر في (ج)١٤٨ب ـ وشرح أبي حيان ص١٨٠، وهو بالفتح في: شرح الأشموني ٢/ ١٧٥ ـ والسيوطي ص١٨٩، وأجاز الفتح والكسر: شرح المكودي ٢/ ٣٦٢ ـ وإعراب الألفية ص٧٦ ـ واللوامع الشمسية =

مُبْدِي تَأْوُلِ بِلَا تَكُلُّفِ وَ(كُنَّ زَيْثُنَّا أَسُلًا) أَيْ ، كَأْسَدُ تَنْكِرُهُ مُعْنَى، كُلُوحُكُ أَجْتُهِا) بِكُثْرَةٍ ، كُلْ بِعَثْ تَدُّدُ زَيْدُ طَلَعُ) لَمْ يَتَأَخَّرُ ، أَوْ يُخْصَبَّصْ ، أَوْ يُخِصَبَّصْ ، أَوْ يَبِنْ . بَ بِعِ أَمْرُولُ عَلَى أَمْرِي مُسْتَسْفِلا) أبوًا ، وَلَا أَمْنَكُ فُهُ فَقَدُ وَرَدُ إِلاَّ إِذَا ٱقْتَضَى للْصُرِافُ عَمَلَهُ أَوْمِتْ لَجُنْ بِلْمِ، فَلَا تَحَسِيفًا أوصف قرأشكت المصرف ذَا رَاحِلُ، وَ(مُخْلِصًا زَيْدُ دَعًا)

٣٣٤ وَ يَكْثُرُ ٱلْجَمُودُ فِيسِعْرِ، وَفِي ٣٣٠ گُ(بِعْهُ مُتَّابِكَ نَايِكًابِيدُ) ٣٣٦ وَٱلْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْظًا فَأَعْتَقِدْ ٣٢٧ ومَصْلَهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَل ٣٣٨ وَلَمْ يُنَكَعُرْ غَالِبًا ذُوا لُحَال إِنْ ٣٣٩ مِنْ بَعَدِ نَفْي، أَوْمُضَاهِيهِ، كَا (لا ٠٤٠ وَسَنْقَحَالِمَا بِحَرْفِجُرَّ قَلْ ٣٤١ وَلَا يَجِيزُ حَالًا مِنَ ٱلْمُضَافِ لَهُ ٣٤٢ أَوْكَانَ جُزْءَ مَالُهُ أَضِيكَا ٣٤٣ وَٱلْحَالُ إِنْ يَنْصِبُ بِفِعْلِ صُرِّفًا عَدِي فِأَرْنَ تَقَتْ دِيمُهُ كُو (مُسْرِعًا

<sup>=</sup> ١/٩٤١أ، وفي شرح الهواري ٢/ ٢٩١ أن الحاء مفتوحة، والكسر محتمل. وانظر: حاشية الصبان ٢/ ١٧٥ ـ وحاشية الخضري ١/٢١٢.

٣٣٩ - نَفْي: في شرح أبي حيان ص١٨٩ (نَهْيِ).

<sup>\*\*\*</sup> حاًل: كذا بلا تنوين في (ب) ٢١ ب، و(د) ١٥ ب، وكذا في: شرح أبي حيان ص ١٩١ و والشاطبي ٣/ ٤٥١ و والهواري ٣٠٤ / ٣٠٤، وهو بتنوين في (ظ١) ٥١، و(ج) ١٥١ ب، وكذا في: شرح المكودي ١/ ٣٧٠ والأشموني ٢/ ١٨٢ وإعراب الألفية ص ٧٧ و حاشية الخضري ٢/ ٢١٦. وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٠٧، قلت: معنى الضبطين متقارب.

<sup>\* \* \*</sup> ح راحِلٌ: في شرح الشاطبي ٣/٤٦: «ذاهب».

حُرُوفَهُ مُؤَخَّ رَّالَ لَا يَعْمُلَكُ الْمُنْعَلَمُ الْمُخْتَ الْمُنْعَلِمُ الْمُنْعَمِّدُ الْمُنْعَمِّدُ اللَّهِ الْمُحْدُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللللَّهُ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ اللْمُلْكِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللْمُلِي اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

٣٤٥ وَعَامِلُ صُمِّرَ مَعَ هَا لَهُ لِلَا عَلَى الْفِعْلِ لَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٤٦ ـ سَعِيدٌ: كذا بالرفع في (ب)٢٢أ، و(ظ١)٥٥أ، و(ج)١٥٤أ، وجميع شروح الألفية التي اطلعت عليها، وهو في (د)١٥٠ ب (سعيدٌ) بالرفع والجر، وفوقه: «معًا»، قلتُ: ضبطه بالجر يُفِيتُ التمثيل به؛ ولا أراه إلا تصحيفًا.

٣٤٧ \_ لَنْ: في شرح الشاطبي ٣/ ٤٧٩: «لم».

\_ يَسْهِنْ: كذا بكسر الهاء في (ب)٢١أ، و(د)١٥ب، و(ظ١)٥١أ، وهو في المرح)٤٠١٠: (يَهُنْ) بضم الهاء، وهو بالكسر في إعراب الألفية ص٧٨، وقال: «هو من (وَهَنَ يَهِنُ وَهْنًا)، إذا ضَعُفَ» [انظر: (وهن) في: الصحاح ٢/١٥٦] من (وَهَنَ يَهِنُ وَهْنًا)، إذا ضَعُفَ» [انظر: (وهن) في: الصحاح ٢/ ٢٢١٥ والقاموس ١٥٩٩ ولسان العرب ٤٥٣/١٣]، ونص عليه: شرح الشاطبي ٣/ ٤٨١ والمكودي ١/ ٣٧٨ والفتح الودودي ١/ ٣١٣ وحاشية الخضري ١/ ٤٨١، قلتُ: ضم الهاء يجعله من (هانَ يَهُونُ هَوْنًا)، وهو خلاف المعنى، وخلاف الإعراب؛ لأن قياسه (لَنْ يَهُونَ)؛ وأراه تصحيفًا. انظر التعليق على البيت ٤٢٢.

٣٤٨ \_ يَجِيءُ: في (د)١٦أ \_ وشرح الشاطبي ٣/ ٤٨١: (تجيء) بالتاء.

٣٤٩ ـ لا تَعْثَ في الَارْضِ مُفْسِدَا: يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْثَوْاْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [جزء من خمس آيات في سور: البقرة ٦٠ ـ والأعراف ٧٤ ـ وهود ٨٥ ـ والشعراء ١٨٣ ـ والعنكبوت ٣٦]، وقد أتى بنص الآية في الكافية الشافية ٢/ ٧٥٥.

- تَعْثَ: بفتح الثاء في كلِّ النسخ، والشروح التي اطلعتُ عليها، فهو من (عَثِيَ يَعْثَى عُثَى عُثَى عُثِيًا؛ أي: أَفْسَدَ)، وفي الفعل لغةٌ أخرى، وهي: (عَثَا يَعْثُو عُثُوًّا)، والآية السابقة جاءت على اللغة الأولى، قال الشاطبي ٣/ ٤٨٥: «ومثال الناظم يحتمل الضبطين على اللغتين»، يعني: فيقال على الأولى: (لا تَعْثَ)، وعلى الأخرى: (لا تَعْثُ)، قلتُ: كلُّ النسخ على فتح الثاء كما سبق، ثم إنه لا يُظن بابن مالك أن يترك هنا لغة الآية، وفي الدر المصون ١/ ٢٣٨ عن اللغة الأولى: «وهي لغة القرآن».

عَامِلُهَا، وَلَفُظُهَا يُؤَحَّ رُ كَارَجَاء زَيْدٌ وَهُونَا وِرِحْلَهُ) حَوَتْ ضَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِخَلَتْ كَوْتُ ضَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِخَلَتْ لَهُ ٱللَّصَارِعَ الْجَعَلَنَّ مُسْتَلَا وَكَعْضُ مَا يُحُدُفُ وَكُرُهُ وُحُظِلْ وَبَعْضُ مَا يُحُدُفُ وَكُرُه وُحُظِلْ ٣٥١ وَمُوْضِعُ أَلْحَالِ تَجِيءُ جُمْلَةً فَلَضْمَرُ ٢٥١ وَمُوْضِعُ أَلْحَالِ تَجِيءُ جُمْلَةً فَلَضْمَرُ ٢٥١ وَمُوْضِعُ أَلْحَالِ تَجِيءُ جُمْلَةً لَحْمَا أَنْ مُحْبَدًا ٢٥٢ وَذَاتُ بَدْءِ مِصْنَارِعٍ ثَبَتْ ٢٥٢ وَذَاتُ وَاوٍ بَعْلَهَا أَنْوِ مُمْبَتَكَا ٢٥٢ وَجُمْلَةُ أَلْحَالِ سِوىَ مَا قُلِمَا أَنْ مُحْبَدًا مِعْمَا مُعْفَا مُعْفِي مَا قُلِمًا وَمُحْلَةً أَلْحَالِ سِوىَ مَا قُلِمًا مُعْفِلًا عَمِلْ ٢٥٥ وَأَنْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ ٢٥٥ وَأَنْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ ٢٥٥ وَأَنْحَالُ قَدْ يُحْذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ

#### ٱلتَّمَينِ: التَّمَينِ

يُنْصَبُ تَمْدِيزًا عِمَا قَدْ فَسَكَنُ وَمَنُونُ مَنْ مَنُونُ عَسَلًا وَكَتَمُلًا) وَمَنُونُ عَسَلًا وَكَتُمُلًا أَضُفُتُمَا اكُرْ هُدُّ حِنْطَةٍ غِذًا) الضَفْتُمَا اكْرُهُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا)

٣٥٧ اِسْمُ بِمَعْنَى (مِنْ) مُبِينٍ فَيَكَرَهُ ٣٥٧ كَا (سِنْبُرارُضًا، وَقَفِيزٍ مُبَرَا ٣٥٨ وَبَعْدَ ذِي وَنَعْوِهَا أَجْرُرُهُ إِذَا

٣٥٣ ـ وذات: كذا بالنصب في: (ظ١)٥٤ب، و(د)١٦أ، و(ظ٢)٨أ، وكذا في: شرح الشاطبي ٣/٤٩٦ ـ والمكودي ٣٨٣/١ ـ وإعراب الألفية ص٧٩، وهو بالرفع في: (ب)٢٢ب، و(ج)١٥٦٠ب.

٣٥٦ - مُبِينٌ: هو بضمتين في (د) ١٦١أ، و(ج) ١٥٥١أ، و(ب) ٢٢ب، ثم وُضِع في (ب) بخط آخر كسرتان أيضًا، وهو بكسرتين في (أ) ١٦١أ، فبالرفع يكون نعتًا لـ(اسمٌ)، وبالجر يكون نعتًا لـ(اسمٌ)، انظر: حاشية نسخة (ب) ـ وإعراب الألفية ص٧٩، وقال: «(مبين) نعت لـ(اسمٌ)... وفي التوضيح [انظر: أوضح المسالك ٢/٣٦٣] ما يعطي أنَّ (مبين) نعت لـ(اسم): شرح أنَّ (مبين) نعت لـ(اسم): شرح المكودي ١/ ٣٨٨ ـ وحاشية الصبان ٢/ ٢٠٠، وهو ظاهر أغلب شروح الألفية.

٣٥٨ \_ وَنَحْوِها: كذا في جميع نسخ التحقيق، وكُتِبَ فوقها في (ب)٢٢ب بخط آخر: «وشبهها، صح»، وهي بلفظ: (ونحوها) في: شرح أبي حيان ص٢٢٣ \_ والمرادي ٢/ ٩٢٩ \_ والمرادي ٢/ ٩٢٩ \_ والهواري ٣/ ٦ \_ =

إِنْ كَانَ مِثْلُ ﴿ مِلْ مُ الْأَرْضِ ذَهَبَا ﴾ مُفَطِّبًا لَا رُضِ ذَهَبًا ﴾ مُفَطِّبًا لَا رُضِ ذَهَبًا ﴾ مُفَطِّبًا لَا رُضِ ذَهَبًا ﴾ مُفَطِّبًا لَا رُضِ مَنْ الله مُفَرِّدًا ) مَيِّزْ ، كَ ( أَكْرِمْ بِأَبِي بَكْمٍ أَبَا ) وَالْفَاعِلِ الْمُفْنَى ، كَ ( طِبْ فَسُا تُفَكَّدُ ) وَالْفَعْلُ ذُو الشَّرْبِ فِي بَرْرًا سُحِبَقًا وَالشَّرْبِ فِي بَرْرًا سُحِبِقًا وَالشَّرْبِ فِي بَرْرًا سُحِبِقًا وَالشَّرْبِ فِي بَرْرًا سُحِبِقًا

٣٥٩ وَالنَّصْبُ بَعْدُ مَا أَضِيفَ وَجَبَا ٣٦٠ وَالْفَاعِلَ الْمُعْنَى انْضِبَنْ دِ (أَفْعَالَا) ٣٦١ وَبَعْدُ كُلِّ مَا أَقْتَ ضَى تَعَجَبَا ٣٦٢ وَأَجْرُ رِدِ (مِنْ) إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي الْعَلَدُ ٣٦٢ وَعَامِلَ النَّمْيِ يِزِ قَدِّمْ مُطْلَقَ

حُرُوفُ ٱلْجَير

٣٦٤ هَاكَ مُحُرُونَ ٱلْجُرِّ وَهِيَ (مِنْ إِلَىٰ حَتَى خَلَا حَاشَا عَكَا فِي عَنْ عَلَى ٢٦٤ هَاكَ مُحُرُونَ ٱلْجُرِّ وَهِيَ (مِنْ إِلَىٰ وَكُوْ وَتَا وَالْوَ وَتَا وَالْوَ وَتَا وَالْوَ وَتَا وَالْكَافُ وَٱلْبَا وَلَمَ لَلَّ وَمَيًٰ) ٢٦٦ مِذْ مُنْذُ رُبَّ ٱللَّهُمُ كَيْ وَاوْ وَتَا وَالْكَافَ ، وَٱلْكَافَ ، وَٱلْبَا وَلَمَ لَلَّ وَمَيْنًا) ٢٦٦ مِأْخَصُصْ دِ (مُذْ، وَمُنْذُ) وَقْنَا، وَدِ (رُبُّ مَا مُنْكُم اللَّهُ وَرَبُّ اللَّهُ مِ وَرَبُّ ) مُنْكُم اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَبُّ ) مُنْكُم اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَبُّ ) مُنْكُم اللَّهُ وَرَبُّ ) مَنْكُم اللَّهُ وَرَبُّ )

= والمكودي ١/ ٣٨٩ ـ والأشموني ٢٠٢/٢ ـ وإعراب الألفية ص٧٩ ـ والسيوطي ص١٩٨ ـ والسيوطي ص١٩٨ ـ وابن الويم المرح ابن القيم ١٩٨ ـ وابن عقيل ٢/ ٢٣٣ ـ وابن الجزري ص١٥٥.

- كَمُدِّ: هـو بالـجـر فـي (ب)٢٢ب، و(د)١٦أ، وهـو بالـرفـع فـي (أ)١٦أ، و(ج)١٩٥أ.

٣٥٩ مِلْءُ: كذا بالرفع على الحكاية في (أ)١٦أ، وفوقه "صح"، و(ب)٢٢ب، ووط أي المراب المرب ال

- ﴿ مِلْهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾: جزء من الآية ٩١، من سورة آل عمران، ونصَّ على أن ابن مالك أراد الاستشهاد بالآية: شرح الشاطبي ٣/ ٥٣٩.

نَزُرْمُ مَكُذَا (كَهَا) ، وَنَحُومُو أَتَيْ بِ (مِنْ) ، وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ ٱلْأَزْمِنَدِ. نَكِرَةً ، كُ (مَالِبَاعِ مِنْ مَفَتَلُّ) وَ(مِنْ، وَبَاءً) يُفْ عِمَاذِ بَدَلًا تَعْدِيَةِ أَيْضًا ، وَتَعْلِيلِ قُفِي. وَفِي)، وَقَدْ يُبَيِّنَانِ ٱلسَّبَا وَمِثْلُ (مَعْ، وَمِنْ، وَعَنْ) بِهَاأَنْطِقِ دِ (عَنْ) تَجَا ُوزًا عَنَىٰ مَنْ قَدْ فَ طَنْ كَمَا (عَلَىٰ) مَوْضِعَ (عَنْ) قَدْجُعِلَا يُعْنَىٰ ، وَزَائِدًا لِتَوْ حِيدٍ وَرَدْ

٣٦٨ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحُو (رُبُّهُ وَفَتَى) ٣٦٩ بَعَضَنْ، وَيَرِينْ، وَٱبْتَدِيْ فِي أَلْأَمْكِنَهُ ٣٧٠ وَزِيدٌ فِي نَفْي وَسِنْ إِلَهِ وَكَجُرُ ٣٧١ لِلِكُنْتِهَا (حَتَّىٰ ، وَلَامْرُ ، وَإِلَىٰ) ٣٧٢ وَٱللَّامُ الْمُلكِ، وَسَيْبُهُ إِي وَعَيْ ٣٧٣ وَزِيدَ ، وَٱلظَّرْفِيَّةُ ٱسْتَبِنْ بِ(بَا ٣٧٤ بِٱلْبَا ٱسْتَعِنْ، وَعَدِّ، عَوِّضْ، أَلْصِقِ ٥٧٥ (عَلَىٰ)لِلاِّسْتِعْلاَ، وَمَعْنَىٰ (فِي، وَعَنْ) ٣٧٦ وَقَدْ بَحِي مَوْضِعَ (بَعُدْ، وَعَلَىٰ) ٣٧٧ شَبَّهُ بِكَافٍ ، وَبِهَا ٱلتَّعَلِيلُ قَدْ

۳۷۱ \_ بَدَلا: في حاشية (ظ١)٥٨ب: «خ: (البَدَلا)».

<sup>\*</sup>٣٧ ـ مَفَرُّ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وأغلب الشروح، وهو في شرح الشاطبي ٣/ ٥٨٠ ـ والفتح ٢٠٥، ١٣٠ ـ (مَقَرُّ) بالقاف. وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٣٠ ـ والفتح الودودي ١/ ٣٣٠، وجاء في نكت السيوطي ٨٦/١ عن تلميذ الناظم ابن أبي الفتح البعلي، قال: "قرأت عليه يومًا قوله في باب حروف الجر: (.... مِنْ مَقَرُّ) بالقاف، فردَّها عليَّ (مِنْ مَفَرُّ) بالفاء، فقلت: "يا سيدي ما للباغي مَفَرُّ ولا مَقَرُّ!"، فقال لي: "صَدَقْتَ، ولكنْ أنا ما قُلْتُ إلا (مَفَرُّ)».

٣٧٧ ـ وبها: هكذا في: (د)١٧أ و(ج)١٦٧ب ـ و(ظ١)٠٦أ ـ و(ظ٢)٩٧ب، وفي أغلب الشروح المطبوعة، وهو لفظ الكافية الشافية ٢/ ٨١١، وجاء بلفظ (بِهِ) في (أ)١٧أ، وفوقه «صح» ـ و(ب)٢٤أ ـ وشرح المكودي ٢/ ٤٠٧ ـ وابن الجزري ص١٦٦، قلت: لفظ: (به) أنسب لقوله: (وَرَدْ)، و(اسْتُعْمِلَ). انظر: شرح الشاطبي ٣/ ٦٦٢.

مِنْ أَجْلِ ذَا عَكَيْهِمَا (مِنْ) دَحَكُدُ أَوْ أُولِيا ٱلْفِعْلَ، كَ (جِئْتُ مُلْدُمَعًا) هُمَا، وَفِي ٱلْحُصُورِ مَعْنَى (فِي)ٱسْتَبِنْ فَكُمْ يَعْقُ عَنْ عَصَى مَلْ قَدْعَ لِمَا وَقَدْ يَلِيهِمَا وَجَنُّ لَمْ يَحْتَ فَتْ وَالْفَا)، وَبَعْدَ (الواوِ) شَاعَ ذَا ٱلْعَمَلُ حَذْ فِ، وَبَعْ صَنْهُ دُرِيْ فِي مُطّرِدًا

۳۷۸ وَاسْتُعْمِلُ اسْمًا، وَكَانَا (عَنْ، وَعَلَىٰ) ۳۷۸ وَاسْتُعْمِلُ اسْمًا وَكَانَا (عَنْ، وَعَلَىٰ) ۳۷۹ وَامْدْ، وَمُنْذُ السَمَا وِحِيْتُ رَفَعَا ۲۸۰ وَابْنُ يَجُرًّا فِي مُصْحِيِّ فَكَدَ (مِنْ، وَعَنْ، وَبَاءٍ) رِيدَ (مِنْ) ۳۸۱ وَيَعْدَ (مِنْ، وَعَنْ، وَبَاءٍ) رِيدَ (ما) ۳۸۲ وَرُيدَ بَعْدَ (رُبَّ، وَالْكَافِ) فَكُنْ ۴۸۲ وَحُدْ فَتْ (رُبَّ، وَالْكَافِ) فَكُنْ ۴۸۲ وَحُدْ فَتْ (رُبَّ) فَجُرَّتُ بَعْدَ (بَلْ ۲۸۲ وَ وَقُدْ يَجُحِيُّ بِسُوكَ لِ رُبَّ) فَحَرَّ بَعْدَ (بَلْ ۲۸۲ وَقَدْ يَجُحِيُّ بِسُوكَ لِ رُبَّ) لَدَىٰ

# ٱلإضكافة

مه الله المعنى المعنى

٣٨١ ـ يَعُقْ: في (أ)١٧أ، و(ب)٢٤أ: (تعق) بالتاء، ثم وُضِعت في (ب) بخط آخر نقطتان من تحت.

٣٨٢ ـ يَلِيهِمَا: في (أ)١٧أ، و(ب)٢٤أ أوله تاء، ثم طُمست النقطتان من فوق في (ب)، ووُضِعَ بخط آخر نقطتان من تحت.

٣٨٨ ـ المضافُ: في (ظ١)٢٦أ: (المضافَ) بالنصب، وكذا في (ب)٢٤ب، ثم غُيِّرَ إلى الرفع، وفي شرح المكودي ١٩/١ أنَّ (المُضَاف) مفعول به، و(يَفْعَلُ) فاعل، قال: «ويجوز العكس، وهو أظهر».

مُمْرَقَع الْقَلْب، قِليلِ الْحِيلِ الْحِيلِ الْمُحِيلِ ) وَتِلْكَ مَحْضَتُ أَهُ وَمَعْنُوبَ لَهُ الشَّعَلِ الْفَوْدِيَةُ وَمَعْنُوبَ الشَّعَلِ الثَّانِ ، كَا (الْجُعْدِ الشَّعَلِ الثَّانِ ، كَا (الْجُعْدُ الشَّعَلِ ) كَا (زَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجُانِي) مُثَنَّى الْفَجَعْمُ السَبِيلَةُ التَّبَعْ مُثَنَّى الْفَالْمُ الْمُعَلِي اللَّهِ التَّبَعْ عَلَيْ اللَّهُ التَّبَعْ عَلَيْ الْمُوهِمِمَا إِذَا وَرَدُ مَعْنَى ، وَأَوِّلْ مُوهِمِما إِذَا وَرَدُ وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًا مُفْرَدَا وَرَدُ وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًا مُفْرَدَا وَرَدُ وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًا مُفْرَدَا وَرَدُ وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأْتِ لَفَظًا مُفْرَدَا

٣٩٩ وَذِي الْإِضَافَةُ الشَّمُ الْفَظِيَّةُ ٣٩٩ وَذِي الْإِضَافَةُ الشَّمُ الْفَظِيَّةُ ٣٩٩ وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا الْفُضَافِ مُغَنَّفَنْ ٣٩٨ وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا الْفُضَافِ مُغَنَّفَنْ ٣٩٨ أَوْ بِالَّذِي لَهُ وَأَضِيفَ الثَّالِفِي اللَّهُ الْضِيفَ الثَّالِفِي اللَّهُ الْضِيفَ الثَّالِفِي الوصْفِ كَافِ إِنْ وَقَعُ ٣٩٣ وَكُونُهُ الْفِي الْوصِفِ كَافِ إِنْ وَقَعُ ٣٩٨ وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَارِنَ أَوَّلًا ١٩٩٠ وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَارِنَ أَوَّلًا ١٩٩٠ وَرَبَّمَا أَكْسَبَ ثَارِفَ الشَّمُ لِمَا بِهِ التَّحَدُ ٣٩٥ وَلَا يُضَافُ السَّمُ لِمَا بِهِ التَّحَدُ ١٩٩٨ وَلَا يُضَافُ السَّمُ لِمَا بِهِ التَّحَدُ ١٩٩٨ وَلَا يُضَافُ اللَّاسْمَاءِ يُضَافِ أَبَدَا

<sup>=</sup> \_ يُعْزَلُ: في (د)١٧ب، و(ظ١)٦٢أ: (يُعْدَلُ)، وكذا في: نسخة من شرح أبي حيان ص ٢٦٨ \_ وفي شرح الشاطبي ١٦/٤ وأشار إلى رواية: (يُعْزَلُ).

٣٩١ ـ بذا المضافِ: كذا بالألف في جميع نسخ التحقيق، سوى (ب)٢٤ب، ففيها: (بذي المضافِ) بالياء، وفي حاشية (ب) بخط آخر: «بذا المضافِ»، وجميع شروح الألفية التي اطلعت عليها بالألف، سوى: شرح ابن الجزري ص١٧٣ ـ وإعراب الألفية ص٤٨ فبالياء، قلتُ: الظاهر (ذا)؛ لأن المضاف مذكر، وأما (ذي) فاسم إشارة لمؤنث، وتحتاج إلى تكلف لتخريجها.

٣٩٢ - كَزَيْدٌ الضَّارِبُ: كذا بالرفع والجر في (ظ١)٦٢أ، وهما بالرفع في (ب٢٤٢ب، و(ج)١٧٤أ، وكذا في شرح أبي حيان ص٢٧٢ ـ والمكودي ١/ ٤٢١ ـ وابن طولون ١/ ٤٥٨، وقد جُرَّا في (ب) بخط آخر، وهما بالجر في (د)١٧ب.

٣٩٦ ـ ذا: في (د)١٧٠ب ـ و(ج)١٧٥ب (ذي)، وفي حاشية (ظ١) ٢٦ أقال: "خ ص (وبعض ذي)".

ـ يَأْتِ: بحذف الياء، وهو مرفوع، على لغة قليلة، وقد قُرئ بها في القراءات السبعية؛ كقوله تعالى: ﴿ يَوْمُ يَأْتِ لَا تَكَلَمُ نَفْشُ إِلّا بِإِذْنِهُ ﴾ [هود: ١٠٥]، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ إِنّا يَسُرِ ﴾ [الفجر: ٤]. انظر: شرح الهواري ٣/ ٨٧ ـ والمكودي ١/ ٤٢٥ ـ وإعراب الألفية ص ٨٥.

إِيلَاقُهُ ٱسْمًا ظَاهِرًا حَيْثُ وَقَعْ وَسِتَ لَهُ إِيلاءُ (يَدَيْ) لِ(لَبِّيْ) (حَيْثُ، وَإِذِ)، وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ ـ أَضِفْ جَوَازًا، خَوُ (حِينَ جَانَبِذُ) وَٱخْتَرْبِنَامَتْكُوِّفِعْ لِهُبْدِيكَ أَعْرِبْ، وَمَنْ بَنِي فَلَنْ يُفِنَّ دَا جُمَل آلاَفْعَالِ، كَ (هُنْ إِذَا آعْتَكُيْ) تَفَرُّق أَضِيفَ (كِلْتَا، وَكِلِا) (أَيًّا)، وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأْضِفِ مَوْصُولَةً (أَيًّا)، وَبِٱلْعَكْسِ ٱلصِّفَهُ فَمُطْلَقًا كُمِّلْ بِهَاٱلْكَالَامَ

٣٩٧ وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا ٱمْتَنَعْ ٣٩٨ كَ(وَحْدَ، لَبَيْ، وَدَوَالَيْ، سَعْدَيْ) ٣٩٩ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى ٱلْجُمَلُ و افْرَادُ (إِذْ)، وَمَاكُ (إِذْ) مَعْنَى كَ (إِذْ) ٤٠١ وَأَنْ أُوَاعْ رِبْ مَاكَ (إِذْ) قَدْ أُجْرَا ١٠٤ وَقَبْلُ فِعْلِ مُعْرَبِ أَوْمُبْتَ كَا ٤٠٣ وَأَلْزَمُوا (إِذَا) إِضَافَةً إِلَىٰ ٤٠٤ لِمُفْهِم ٱشَنْينِ مُعَرَفٍ بِلَا ه ١٠ وَلا تُضِفُ لِمُفْرَدِمُعَرُفِ ٢٠١ أُوْتَنُو ٱلآجْزَا، وَلَحْصَصَنْ بِٱلْمَعْرَفَة ٤٠٧ وَإِنْ تَكُنْ شَرْطًا أُواسْتِفَهَامَا

<sup>\* \* \* \*</sup> \_ إِفْرادُ إِذْ: في (ب ٢٥٥ب: (إِفْرادُهُ)، وكذا في شرح المكودي ٤٢٧/١، وقال في الفتح الودودي ١ / ٤٥٠: «نسخة المكودي (إفرادُه) بالضمير»، وقد غُيِّر في (ب) بخط آخر إلى الرواية الأولى.

٤٠٤ مُعَرَّفٍ: في (ظ٢) ٩٦[: (مُعَرَّفٌ) بالرفع، وفوقه كُتِب: «خبر».

۱۱۸ و (ظ۱) ۱۹۲ و اخْصُصَنْ: كذا في (أ) ۱۸ أ، و(د) ۱۸ أ، و(ظ۱) ۱۹ ب، و(ظ۲) ۱۹۹ ، وأغلب شروح الألفية، وهو في (ب) ۲۰ ب: (فاخْصُصَنْ)، وفي (ج) ۱۸۰ أ: (واخْصُصْ)، وعليها أَعْرَبَ اللوامع الشمسية ١/ ١٨٠ أ، ومثل (ج): شرح الهواري ٣/ ١٠١ وابن طولون ١/ ٤٦٩، وهو تحريف يكسِرُ وزن البيت.

٧٠٤ \_ كُمِّلْ: في (ب)٢٥٠ : (تَمِّمْ).

وَنَصْبُ (عُدُوة) بِهَاعَنْهُمْ نَدُرُ هَنْحُ وَكُونُ لِمِنَكُونٍ يَتَصِلْ لَهُ أَضِيفَ نَاوِيًا مَاعُدِمَ لَهُ أَضِيفَ نَاوِيًا مَاعُدِمَ وَدُونُ)، وَلَلْجِهَا ثَالَيْضًا، وَ(عَلُ) (قَبُكُر) وَمَامِنْ بَعْدِهِ عَدُدُكِرَا (قَبُكُر) وَمَامِنْ بَعْدِهِ عَدُدُكِرَا عَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَامَا صُدِفَا قَدُكَانَ قَبْلُ حَذُفِ مَا تَقَدَّما مَا عَدِهِ مُمَا ثِلًا لِمَاعَلَيْهِ قَدْعُطِفْ مُمَا ثِلًا لِمَا عَلَيْهِ قَدْعُطِفْ كَحَالِهِ إِذَابِهِ عَيْصِلُ. مدع وَأَنْ مُواإِضَافَةً (لَا نُ) فَجَنْ وَنُقِلْ مِعْ وَلَمْعَ) (مَعْ) فِيهَا قَلِيلٌ، وَنُقِلْ مِعْ فَيهَا قَلِيلٌ، وَنُقِلْ مِعْ فَيهَا قَلِيلٌ، وَنُقِلْ مَا عُلَمْ مُمْ بِنَاءً (غَيْلٌ) آنْ عَدِمْتَ مَا عَلَى وَقَبْلُ) كَرْغَيْرٍ ، (بَعْدُ، حَسْبُ، أَوَّلُ عَلَى الْمُضَافَى أَوْلُ مَعْدُ، حَسْبُ، أَوَّلُ عَلَى المُضَافَى أَوْلَ مَعْدُ، حَسْبُ، أَوَّلُ عَلَى المُضَافَى أَوْلَ مَعْدُ مَا عُلَا عَلَى المُضَافَى أَوْلَ مَا عُذِفُ الشَّالِي المُضَافَى أَوْلَ مَا عُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ مَا عُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلُ مُلْكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ مُلْكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ مُلْكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ لُكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ لَكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ لُكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ لَكُونَ مَا حُذِفُ الشَّانِي فَينَقَى الْأَوْلِ لَكُونَ مَا عُلَا فَي فَينَ السَّالِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْرَفِي الْمُؤْلِلُ لَا الْمُعْلِي الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِي الْم

۱۱۹/۶ ـ بها: في شرح الشاطبي ۱۱۹/۶: (به).

المائع عَبْر: هما بالتنوين فيهما في (ب) ٢٥ ب، و(ظ١) ١٦٥، وهما بتنوين الثاني فقط في (د) ١٩٧٠، و(ج) ١٨٢، وبضمّهما دون تنوين في شرح أبي حيان ص ٢٩٧ والشاطبي ٤/٣٠: (قبلُ كغيرُ)، وفي شرح المكودي ١/٣٤: «يجوز ضبط (قبل وغير) بالضم من غير تنوين، وبالتنوين والرفع، وهو الأصل؛ لأنهما اسمان ليس فيهما ما يوجب البناء»، ونقله: إعراب الألفية ص ٨٨، ونحوه في: حاشية الخضري

- دُونُ: كذا بالضم في (ج) ١٨٢أ ـ وشرح أبي حيان ص ٢٩٧ ـ والشاطبي ٤ / ١٣٣، وهو بفتحة في (أ) ١٨٨أ، و(ب) ٢٥٠ب، و(د) ١٨٠ب، وفي شرح المكودي ٢ (٤٤٣: «وأما (بعد، ودون) وما بينهما فيتعين فيها الضم من غير تنوين؛ إذ لا يستقيم الوزن إلا به»، يعني لا يستقيم الوزن بالتنوين، ونقله: إعراب الألفية ص ٨٨، قلت: يمكن في (حسب) التنوين، والوزن مستقيم. انظر: حاشية الخضري ٢ / ١٤.

الله عنه المجزري ص١٨٤ ـ وابن الجزري ص١٨٤ ـ وابن الجزري ص١٨٤ ـ وابن طولون ١٨٤ . وابن طولون ١٨٤ .

مِثْلِ لَّذِي لَهُ أَضَفْتُ الْأَوْلَا مَفْعُولُا أَوْظَنْهَا أَجِنْ وَلَمْ يُعَبْ -بِأَجْنَبِي أَوْبِنَعْتٍ أَوْبِنَعْتٍ أَوْبِكا بِأَجْنَبِي أَوْبِنَعْتٍ أَوْبِنَا

٤١٧ بِشُرْطِ عَطْفٍ وَاضِكَ اَفَةٍ إِلَىٰ ٤١٨ فَصْلَ مُضَافٍ سِتْبُهِ فِعْلِ مَانَصَبْ ٤١٨ فَصْلُ مُضِافٍ سِتْبُهِ فِعْلِ مَانَصَبْ ٤١٩ فَصْلُ يَعِينِ، وَآضْطِرًا رَاوُجِدَا

# ٱلْضَافُ إِلَىٰ سَاءِ ٱلْمُتَكَلِّمِ

لَمْ يَكُ مُعْتَ لَا ، كَ (رَامٍ ، وَقَذَى) جَمِيعُهَا ٱلْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا ٱخْتُذِي مَا قَبْلُ وَاوِضُتَمَ فَاكْسِرْهُ يَهِنْ هُذَيْلِ آنْقِلَا بُهَا يَاءً حَسَنَ هُذَيْلِ آنْقِلَا بُهَا يَاءً حَسَنَ ٤٢٠ آخِرَمَا أُضِيفَ لِ (الْيَا) ٱكْمِـرْإِذَا ٤٢١ أَوْمَكُ كَ(ٱبْنَيْنِ، وَزَيْدِينَ)، فَذِي

٤٢٢ وَيُدْغَمُ ٱلْيَافِيهِ وَٱلْوَاقُ، وَإِنْ

١٢٤ وَأَلِفًا سَلِّم، وَفِي ٱلْمَقْصُورِعَنْ

# إِعْمَالُ ٱلْمُصْدَدِ

مُضَافَا أَوْمُجَدِّدًا أَوْمَعَ أَلْ.

٤٧٤ بِفِعْلِهِ ٱلْمَصْدَرَأُ لِحِينَ فِي الْعَمَل

١٧٤ \_ الأُوَّلا: في (ظ١)٢٦أ: (أُوَّلا)، وفي الحاشية «خ: (أَضَفْتَ الأُوَّلا)».

• ٢٦ \_ أُضِيفَ: في (ب ٢٦ ب: (يُضافُ) بصيغة المضارع، وكذا في: نسخة من شرح أبي حيان ص٣٠٥ ـ وإعراب الألفية ص٩٠، وقال: «وفي بعض النسخ: (أُضيف)».

۱۲۲ ـ يَهِنْ: كذا بكسر الهاء في (أ)١٨ب، و(ب)٢٦ب، و(د)١٩أ، و(ظ١)٢١أ، وكذا في شرح أبي حيان ص٣٠٧، وهو في (ج)١٨٦ب: (يَهُنْ) بضم الهاء، وكذا في: شرح الشاطبي ١٩٣٤، ٢٠٠٠ ـ والمكودي ٢٥٦١، وفي إعراب الألفية ص٩٠: «(يَهُنْ) الشاطبي ١٩٥٤، من (هانَ يَهُونُ هَوْنًا) إذا خَفَّ وسَهُلَ، ولا يصح كسر الهاء على أنه من (وَهَنَ يَهِنُ) إذا ضَعُف؛ لفوات المراد». قلتُ: ضَمُّ الهاء يؤدِّي إلى عيب سِناد التوجيه بين الشطرين [انظر معناه في التعليق على البيت ٢٥٤]، وكان يُمكن التخلص منه بأن يقال مثلًا عن (يهُن): (يَلِن). انظر: حاشية الخضري ٢٠/٢. ونصَّ على أنه بالضم: شرح الهواري ٣/٧٢ ـ واللوامع الشمسية ١/١٨٧أ ـ وابن طولون ١/ بالضم: وحاشية الصبان ٢/٢٠ ـ وحاشية الخضري ٢٠/٢.

مَحَلُهُ، وَلِآسَمِ صَدَرِعَمَلُ كَمِّلْ بِنَصْبِ أَوْبِرَفْعِ عَمَلَهُ كَمِّلْ بِنَصْبِ أَوْبِرَفْعِ عَمَلَهُ رَاعَىٰ فِي الآبْاعِ الْمَحَلُّ فَحَسَنَ 

# إِعْمَالُ ٱسْمِ ٱلْفَاعِلِ")

إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيّهِ عَهِ بِمَعْزِلِ الْوَنَفْيُّا، آوْجَاصِفَةُ أَوْمُسْنَكَا فَيَسْتَكِمُ الْوَجَاصِفَةُ أَوْمُسْنَكَا فَيَسْتَجِقُ الْعُمَلَ الَّذِي وُصِفْ فَيَسْتَجِقُ الْعُمَلَ الَّذِي وُصِفْ وَعَيْمِ إِعْ مَالُهُ وَصَدِ الْرُتُضِي وَعَيْمِ إِعْ مَالُهُ وَصَدِ الْرُتُضِي فَي كُثْرَةً عِنْ (فَاعِلٍ) بَدِيلُ فِي كُثْرَةً عِنْ (فَاعِلٍ) بَدِيلُ وَفِي (فَعِيلٍ) قَلَ ذَا وَ(فَعِلٍ) بَدِيلُ وَفِي (فَعِيلٍ) قَلَ ذَا وَ(فَعِلْ)

٢٨٤ كَفِعْلِهِ أَسْمُ فَاعِلٍ فِي ٱلْعَكَلِ ٤٢٩ وَوَلِي آسْتِفْهَامُّا، أَوْحَرْفَ نِدَا

وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْ ذُوفٍ عُرِفْ وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْ ذُوفٍ عُرِفْ

٤٣١ وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ (أَلْ) فَفِي ٱلْمُضِي

٢٣٤ (فَعَالٌ أَوْمِفْعَالٌ آوْفَعُولُ)

٤٣٢ فَلَيْتَحِقُّ مَالَهُ مِنْ عَصَل

٢٣٤ وَمَاسِوَى ٱلْمُفْرَدِمِثُلَهُ دُجُعِلْ

معنا ميخُلُّ: كذا بفتح فضم في (أ)١٩أ، و(ظ١)٧٢ب، و(ج)١٨٨أ، وكذا في: شرح أبي حيان ص٣٠٩ والشاطبي ٢١٢/٤ والمكودي ١/٤٥٩ وابن طولون ١/ أبي حيان ص٣٠٩، وهو بضم ففتح (يُحَلُّ) في (د)١٩أ، وكان في (ب)٢٦ب بفتح فضم، ثم غير بخط آخر إلى ضم ففتح. قلتُ على الرواية الأولى يكون في البيت عيب سناد التوجيه، وهو اختلاف حركة الحرف الذي قبل حرف الرَّوِيِّ المقيَّد. انظر: الكافي للتبريزي ص١٦٤ ـ وشرح الكافية الشافية للصبان

(١) تكلُّم ابن مالك في هذا الباب أيضًا على إعمال صيغ المبالغة واسم المفعول.

عَمَّ عَنَيْسَتَحِقُّ : كذا بنقط ثانية بنقطتين من فوق ومن تحت في (ب)٢٧أ، وهو بتاءٍ في (أ)١٩أ، وفوقه «صح» \_ وشرح أبي حيان ص٣٣٢، وفي باقي النسخ بالياء.

وَهُوَ لِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُقْتَضِي كَ(مُبْتَغِي جَاهٍ وَمَا لاَمَنْ نَهَضْ) يُعْطَى أَسْمَ مَفْعُولِ بِلاَتَفَاضُلِ مَعْنَاهُ . كَ (اَلْمُعْطَى كَفَافًا يَكُنَفِي) مَعْنَاهُ . كَ (اَلْمُعْطَى كَفَافًا يَكُنُفِي) مَعْنَاهُ . كَ (اَلْمُعْطَى كَفَافًا يَكُنُفِي) وَهُ وَأَنْصِبْ بِذِي الْإِعَ الْبِرَّاوَ الْخَفِضِ وَاخْرُرْاً وِالْمُصِبْ بَابِعَ اللَّذِي الْخَفَضُ وَاجْرُرْاً وِالنَّصِبْ تَابِعَ اللَّذِي الْخَفَضُ ٤٣٧ وَكُلُّ مَا قُتِرَر الإستم فَاعِلِ ٤٣٧ وَكُلُّ مَا قُتِر الإستم فَعُولِ فِي ٤٣٨ وَقَدْ يُضِافُ ذَا إِلَى السَّم مُرْتَفِعُ ٤٣٩ وَقَدْ يُضِافُ ذَا إِلَى السَّم مُرْتَفِعُ

# أَجْنِيَةُ ٱلْمَكَادِدِ

مِنْ ذِي شَكَا الْمُعَدَّدِي مَنْ ذِي شَكَا الْمُعَدَّدِي الْمُعَدَّدِي مِنْ ذِي شَكَا الْكَا الْمُعَدِّدِي الْمُعَدِّدِي الْمُعَدِّدِي الْمُعَدِّدِي الْمُعَدِّدِي الْمُعَدِّدِي الْمُعَدِّدِي الْمُورِمُ بَابُهُ (فَعَدُل) كَرْفَرَحٍ الْمُورَمُ بَابُهُ (فَعَدُل) اللَّارِمُ مِثْلُ (فَعَدُل) اللَّارِمُ مِثْلُ (فَعَدُلًا اللَّارِمُ مِثْلُ (فَعَدَلًا) اللَّارِمُ مِثْلُ اللَّالِمُ يَكُنْ مُسْتَوْجِبًا (فِعَالًا الْوَفَعَلَا) اللَّامِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ يَكُنْ مُسْتَوْجِبًا (فِعَالًا الْوَفَعَلَا) اللَّامِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

٤٣٨ \_ فَهْوَ: في (أ)١٩أ: (وهو)، وفوق الواو «صح».

٢٣٩ \_ كَمَحْمُودُ: في (ظ١) ٧٠ ب: (كَمَحْمُودِ). وهو تصحيف؛ لأن (مَحْمُودُ) خبرٌ مقدَّمٌ لاً لذالوَرع).

ا الله عنه عنه عنه عنه الشاطبي ٤/ ٣٢٧: «كَعَرَجٍ».

221 مِثْلُ: كذا بالرفع في (أ)١٩أ، و(ب)٢٧ب، و(د)١٩ب، وفي شرح الشاطبي ٤/ ٢٣٠ وهو في (ج)١٩٥ب بالنصب، وهو كذلك في: شرح أبي حيان ص٣٤٦ والمكودي ١/٤٧٤ وإعراب الألفية ص٩٣، وأعرباه حالًا أو مفعولًا به لفعل محذوف، واكتفى بكونه حالًا: اللوامع الشمسية ١/١٩٢ب وحاشية الصبان ٢/ ٢٠٠ وحاشية الخضري ٢٩/٢.

وَالتَّانِلِلَّذِي اَقْنَضَىٰ تَفَلَّبُ اللَّهُ وَالتَّانِلِلَّذِي اَقْنَضَىٰ تَفَلَّبُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِ

- المراد: أَبَى الشيءُ عَلَيَّ يَأْبَى إِبَاءً، إذا استعصى وامتَنَعَ، وليس المراد: أَبَى الرجلُ الشيءَ يَأْبَاه إِبَاءً، إذا كَرِهَهُ؛ لأنه فعل متعدُّ، والكلام على (فَعَلَ) اللازم. انظر (أبي) في: الصحاح ٦/ ٢٥٩٩ ـ ولسان العرب ٢/٣. وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٥٥ ـ وحاشية الصبان ٢/ ٣١٠ ـ والفتح الودودي ١/ ٣٩٤ ـ وحاشية الخضري ٢/ ٢٩٠.
- وهـ و فـ ي وشـ مَـ ل: كـذا فـ ي (ب) ٢٨أ، و(د) ٢٠أ، و(ظ١) ١٧أ، و(ج) ١٩٧١أ، وهـ و فـ ي (أ) ١٩٠ ب: (وشمَلْ) بكسر الميم وفتحها، وفوقها «معًا، صح»، وهو بالفتح فقط في: شرح المكودي ١/ ٤٧٧ ـ وإعراب الألفية ص٩٤، وقال: «(شَمَلَ) بفتح الميم لغة، والأفصح كسرها»، ونقله: اللوامع الشمسية ١/ ١٩٧١، قلتُ: كأنه يشير إلى أن الرواية بالفتح؛ من أجل تخليص الشطرين من عيب سِناد التوجيه [انظره في التعليق على البيت ٢٥٤]، وصرَّح بذلك: المكودي ـ والفتح الودودي ١/ ٣٩٦ وحاشية الخضري ٢/ ٣٠.
  - ٧٤٤ \_ لِمَا مَضَى: في (ظ١)٧١أ: (ما قَدْ مَضَى).
- اطلعت عليها، فـ(مقيسُ) ـ وأصله التنوين (مقيسٌ) ـ : خبرٌ مقدَّمٌ، و(مصدرُ) : مبتدأ اطلعت عليها، فـ(مقيسُ) ـ وأصله التنوين (مقيسٌ) ـ : خبرٌ مقدَّمٌ، و(مصدرُ) : مبتدأ مؤخَّر، أو أنَّ (مقيسُ) : خبرُ (غيرُ)، و(مصدر) : نائب فاعله . انظر التصريح بذلك في : شرح الهواري ٣/ ١٥٨ ـ والشاطبي ٤/ ٣٤٢ ـ والمكودي ١/ ٤٨٠ ـ وإعراب الألفية ص٩٤ ـ واللوامع الشمسية ١/ ١٩٨ أ ـ وحاشية الصبان ٢/ ٢١٣، وأما قول ابن حَمْدونَ في الفتح الودودي ١/ ٣٩٧: «الأولى أنَّ يُقرأً (مقيسُ) بضمَّة واحدة من غير تنوين، مبتدأ ثان، و(مصدره) بالجرِّ مضاف إليه»، ومثله قاله الخضري ٢/ ٣١، فاجتهادٌ منهما لإزالة إشكال، لا روايةٌ، وقد عاد ابن حمدون نفسه فدفع الإشكال. =

إِجْمَالُ مَنْ جَعَدُّمُلاَتَجَمَّلاً وَاللَّا لَنِهُ إِقَامَةً)، وَغَالِبًا ذَا التَّا لَنِهُ مَعْ كَمْ رَبِّلُو التَّانِ مِمَا افْنُخِحاء مع كَمْ رَبِّلُو التَّانِ مِمَا افْنُخِحاء يَرْبَعُ فِي أَمْتَ الْإِلْقَانِ مِمَا افْنُخِحاء يَرْبَعُ فِي أَمْتَ الْإِلْقَدْ تَلَمْلَمَا) وَلَجْعَلْ مَقِيسًا ثَالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَالَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

وَرَكِّهِ وَرَكِّهِ مَرْجِيدًا وَالْجَمِلَا وَالْمُعَادَةً )، ثُمَّ (أَقِمُ الْمَعَ وَاسْتَعِدْ السَّعِكَ الْآخِرَمُدُ وَافْتَحَا وَمَا يَلِي الْآخِرَمُدُ وَافْتَكَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَالًا اللَّهُ وَافْتَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعَلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَا الْمُوافِقَالَ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا الْمُتَعَالَ اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَافْتَكَا اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَالْمُفَاعِلَةُ وَالْمُفَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَعَالَةُ اللَّهُ وَافْتَعَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَافْتَعَالَةُ اللَّهُ وَافْتَعَالَا اللَّهُ وَافْتَالِهُ اللَّهُ وَافْتَعَالَا الْمُعْتَالِهُ اللْعُلِقَاعِلَةُ اللَّهُ وَافْتَعَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَافْتَعَالَةُ وَافْتَعَالَالِهُ وَافْتَعَالَالِهُ الْمُؤْمِنِ وَافْتَعَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَافْتَعَالَةُ وَافْتُولُوالِمُ الْمُؤْمِنِ وَافْتَعَالَالِهُ وَالْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنُ وَافْتُولُوالِمُ الْمُؤْمِنِ وَافْتُعَالَالُ وَالْمُؤْمِنِ وَافْتُولُوالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَافْتُولُوالِمُ الْمُؤْمِنُ وَافْتُولُوالِمُ الْمُؤْمِنُ وَافْتُوالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَافْتُعَالِمُ الْمُؤْمِقُولُوالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَعِلَ

١٥٤ .. كاصْطَفَىٰ: في (ظ١)٧١ب: (كارْعَوَىٰ)، وفي الحاشية "خ: (كاصْطَفَىٰ)".

<sup>=</sup> قلتُ: لم أُقِفْ على رواية الجر في نسخة مخطوطة عالية.

الآخِرَ: كذا بالنصب في جميع نسخ التحقيق، وقد أعربه مفعولًا به: اللوامع الشمسية ١/٩٩١ب، ولم يعربه خالد ٩٥، وظاهر فعله أنه مفعول به، وهو ظاهر حلّ أبي حيان ص٣٤٨ ـ والشاطبي ٢/٣٥١، ولكن ظاهر حلّ المكودي الاحمرة ١/٤٤ ـ والأشموني ٢/٣١٣ ـ وابن طولون ١/٩ للبيت أنَّ (الآخِر) مرفوع، وصرَّح بأنه مرفوع: حاشية الصبان ٢/٣١٣ ـ والفتح الودودي ١/٠٤٠ ـ وحاشية الخضري ٢/٣٠. قلتُ: المرادُ بر(مَا يَلِي الآخِر) الحرفُ قبل الأخير، وكلا الضبطين مؤدِّ لهذا المعنى؛ لأن للفعل (وَلِيّ) معانيً عدة، من أشهرها: تَبعَ وقَرُبَ [انظر (ولي) في: الصحاح ٢/٢٥٨ ـ ولسان العرب ١٥٦٨٥ ـ والقاموس ١٧٣٢]، فالرفعُ يتخرَّج على معنى (تَبِع) وحَذْفِ المفعول به، والمعنى: الحرفُ الذي يليه (أي: يتبعه) الحرفُ الأخير، والنصبُ يتخرَّج على معنى (قَرُبُ)، والمعنى: الحرفُ الذي يليه (أي: يقرَبُ من) الحرفَ الأخير، فيكون كحديث: «كُلُ مِمَّا يليك»، وكقولهم: «جلستُ مِمَّا يليه». قلتُ: والشائع في الألفية استعمال (وَلِيّ) بمعنى (تَبع)، انظر التعليق على البيت (٢٦٠).

# أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ ٱلْفَاعِلِينَ وَالصِّفَاتِ النُّسَبَّهَةِ بِهَا"

مِنْ ذِي ثَكَرَتَةٍ يَكُونَ، كَ(غَذَا) غَيْرِمُعَتَدى، بَلْ قِيَاسُهُ (فَعِلْ عَيْرُمُعَتَدَى، بَلْ قِيَاسُهُ (فَعِلْ وَخَوُ (الْأَجْهَرِ) - وَخَوُ (الْأَجْهَرِ) - كَ(الضَّخْمِ، وَالْجَمِيلِ)، وَالْفِعْلُجَمُلْ وَبِسِوَى الْرَفَاعِلِ) قَدْ يَغْنَى (فَعَلْ) وَبِسِوَى الْرَفَاعِلِ) قَدْ يَغْنَى (فَعَلْ) ٧٥٤ كَ (فَ اعِلٍ) صُغ آسَمَ فَ اعِلِ إِذَا ٨٥٤ وَهُوَقَلِيلٌ فِي (فَعُلْتُ ، وَ فَعِلْ) ٨٥٤ وَأَفْعَلُ فَعْلَانُ)، كَوُ (أَسِتْرِ) ٢٥٤ وَ(فَعْلُ ) أَوْلَى وَ(فَعِيلٌ) بِ(فَعُلْ) ٢٦٤ وَ(فَعْلُ ) فِي وَقَيْلُ ) بِر(فَعُلْ)

(۱) كذا العنوان في جميع نسخ التحقيق، وكذا في: حواشي ابن هشام ۱۸أ ـ وشرح ابن ابن ابن القيم ۱/۹۵ ـ والشاطبي ۳۲۹/۴ ـ والمكودي ۱/۷۸۱ ـ والسيوطي ص٠٤٢ ـ وابن طولون ۲/۲، وجاء العنوان بزيادة (والمفعولين) بعد (الفاعلين) في المطبوع من: شرح المرادي ۲/۹۸ ـ وابن عقيل ۲/۳۳ ـ والهواري ۳/ في المطبوع من: شرح المرادي ۲۰۳ ـ والأشموني ۲/۸۳۳ ـ وإعراب الألفية ص٩٦، الا أن لفظ: (المشبّهة) جاء بلفظ: (المشبّهات) في شرح المرادي ـ والمكودي، وليس في المرادي لفظ: (بها)، وجاء العنوان في شرح أبي حيان ص٣٤٩: (أبنيةُ أسماء الفاعلين والمفعولين).

قلتُ: زيادة (المفعولين) في العنوان مناسبة لمضمون الباب؛ لأن فيه الكلام على أبنية الفاعلين والمفعولين والصفات المشبَّهة بها، ولعلها زيدت لهذا الغرض. وانظر الاختلاف في: الفتح الودودي ١/٤٠٤.

٤٥٨ ـ يريد: فَعُلْتُ وفَعِلَ... قياسُهُ فَعِلٌ.

- غيرِ: كذا بالنصب والجر في (د) ٢٠ب، وهو بالنصب في (ظ١) ٧٢ب، و (ج) ٢٠٢ب، و (ب) ٢٠٢ب، وهو بالبحر في (ظ٢) ٢٠٢٠.

وأعربه حالًا: شرح المكودي ١/ ٤٨٨ ـ وإعراب الألفية ص٩٦ ـ واللوامع الشمسية 1/1ب.

📢 🚅 يريد: بـ(فَعُلَ).... والفِعْلُ (جَمُلَ).

٤٦١ = يريد: و(فَعَلْ)... يغنى (فَعَلَ).

مِنْ عَيْرِ ذِي التَّلَاثِ، كَ (اَلْمُواصِلِ) وَضَمَّم مِيم زَائِدٍ قَدْسَبَقَا صَارَاسُمَ مَفْعُولٍ، كَمِثْلِ (اللَّنْظُنِ) زِنَةُ مَفْعُولِ مَكَاتٍ مِنْ قَصَدْ زِنَةُ مَفْعُولِ مَكَاتٍ مِنْ قَصَدْ خَوْ (فَتَاةٍ أَوْفَ تَى كَحِيلِ)

٤٦٤ وَزِنَهُ الْمُضَارِعِ اَسْمُ فَاعِلِ ١٦٤ وَزِنَهُ الْمُضَارِعِ اَسْمُ فَاعِلِ ١٦٤ مع كَسْرِمَ ثَلُقُ الأَخِيرِمُ طلقت ١٦٤ وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَانَ انْكَسَنُ ١٦٤ وَفِي اَسْمَ مَفْعُولِ الثَّلَاثِيُّ الطَّرَدُ ١٦٤ وَفِي اَسْمَ مَفْعُولِ الثَّلَاثِيُّ الطَّرَدُ ١٦٤ وَفَابَ نَقْ الْمُعَنْهُ ذُو (فَعِيل)

# ٱلصِّفَةُ ٱلْمُشَبَّهَةُ بِٱسْمِ الفَاعِلِ

مَعْنَى بِهَا ، الْمُشْبِهَ أَسْمَ الْفَاعِلِ
كَرْطَاهِ لِلْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِ لِ
كَرْطَاهِ لِلْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِ لِ
لَهَاعَلَى الْحَدِّ الَّذِي قَدْحُدًا
فَكُونُهُ وَ ذَاستَبِينَةٍ وَجَبُ
وَدُونَ (أَلْ) مَضْحُوبَ (أَلْ) وَمَا أَصَلْ وَدُونَ (أَلْ) مَضْحُوبَ (أَلْ) وَمَا أَصَلْ فَوْرَا لِهَا مَعْ لُلْ الله مَعْلُولُ الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلِ الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلِ الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلَى الله مَعْلِي الله مَعْلَى الله مُعْلَى الله مَعْلَى الله مُعْلَى الله مَعْلَى الله مُعْلِيلُهُ الله مُعْلَى الله مُعْلِمُ الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلِمُ الله مُعْلِمُ الله مُعْلِمُ الله مُعْلَى الله مُعْلِمُ الله مُعْلَى الله مُعْلِمُ الله مُعْلَى الله مُعْلِمُ الله مُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلِمُ الله مُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُ

٤٦٧ صِفَةُ أَسْتُحْسِنَ جَرُفَ اعِلِ مِكَةً وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِم لِحَاضِرِ ٤٦٨ وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِم لِحَاضِرِ ٤٦٨ وَصَوْعُهَا مِنْ لَازِم لِحَاضِرِ ٤٦٨ وَعَمَلُ أَسْم فَاعِلِ لَمُعَدَّىٰ ٤٦٩ وَعَمَلُ أَسْم فَاعِلِ لَمُعَدَّىٰ ٤٧٨ وَسَنْقُ مَا تَعْمُلُ فِيهِ مُجَدَّنَبُ ٤٧٨ فَأَرْفَعْ بِهَا وَأَنْصِبُ وَجَرَّدَ مَعَ (أَلْ)

٤٧٢ بِهَامُضَافًا أُومُ جَكَردًا، وَلاَ عَمَا فَعَامُضًا فَا أَوْمُ جَكَردًا، وَلاَ عَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا

\* ۲۷ مُجْتَنَبُ: جاء بلفظ: (يُجْتَنَبُ) في شرح المكودي ١/ ٤٩٧ ـ وإعراب الألفية ص ٩٨ ، وقال: «وفي بعض النسخ: (مُجْتَنَبُ)» ـ وابن طولون ٢/ ٢٠.

٤٧٣ \_ هذا البيت تطويلٌ؛ لأنَّ معناه سَبَقَ مفصَّلًا في الأبيات ٣٩١ \_ ٣٩٣، ويمكن الاستغناء عنه بإصلاح البيت قبله إلى:

تَجْرُرْ بِهَا إِلَّا بِشَرْطٍ قَدْ خَلَا

بِهَا مُضَافًا أَوْ مُجَرَّدًا، وَلاَ انظر: إتحاف ذوى الاستحقاق ١٦٤.

#### ٱلتّعَجُّكُ

أَوْجِيْ دِ (أَفْعِلْ) قَبْلُ مَجْرُورِدِ (بَا) أَوْفَىٰ خَلِيلَيْنَا وَأَصْدِقْ بِهِ مَا الْ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ مَنْعُ تَصَّرُفٍ بِحُكْمٍ حُمِّمَ مَنْعُ تَصَرُفٍ بِحُكْمٍ حُمِّمَ فَا بِلِ فَضْلٍ ، ثَمَّ ، غَيْرِذِي أَنْفَا وَغَيْرِسَ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَغَيْرِسَ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَعَيْرِسَ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَعَيْرِسَ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَعَيْرُسِ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَعَيْرُسِ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَعَيْرُسِ اللهِ سَبِيلَ (فُعِلَا) وَنَعْدَ (أَفْعِلَ) جَرُّهُ دِبِ الْبَايِجِبْ وَلَا تَقِسْ عَلَى اللَّهِ فِي مِنْ مُنْ الْمَا يَجِبُ ٤٧٤ بِ(أَفْعَلَ) أَنْطِقُ بَعْدَ (مَا) تَعَجُبَا ٥٧٤ وَتَلُو (أَفْعَلَ) أَنْصِبَنَ هُ كَ (مَا ٤٧٥ وَتَلُو (أَفْعَلَ) أَنْصِبَنَ هُ كَالَمَ السَّتَبِحُ ٤٧٧ وَجُذْفَ مَا مِنْ هُ تَعَجَّبُ السَّتِبِحُ ٤٧٧ وَفِي كِلَا أَلْفِعْ لَيْنِ قِدْمًا لَزِمَا ٨٧٤ وَصُغْهُمَا: مِنْ ذِي تَلَاتٍ مُصِّفًا هِي (أَشْهَلا) ٨٧٤ وَعُيْرِ ذِي وَصْفٍ يُصَاهِي (أَشْهَلا) ٨٧٤ وَعَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُصَاهِي (أَشْهَلا) ٨٤٤ وَعَيْرِ ذِي وَصْفِ يُصَاهِي (أَشْهَلا) ٨٤٤ وَمُصْدَدُ الْوَأَسَتَدَى، أَوْسِتْ بَهُهُمَا ١٨٤ وَمَصْدَدُ الْفَاحِدِم بَعْدُ دَينتَصِبْ ١٨٤٤ وَمِالنَدُ ورِأَحْكُمْ لِغَيْرِ مَا دُكِن لَكُمْ لِغَيْرِ مَا لَكُو رِأَحْكُمْ لِغَيْرِ مَا دُكِن لَكُمْ لِغَيْرِ مَا دُكُمْ لِغَيْرِ مَا دُكُنْ لَكُنْ مَا لَكُون لِلْعَادِم بَعْدُ لَكُنْ مَا فَكُمْ لِغَيْرِ مَا لَذَكُ فِي وَالنَّذُ ورِأَحْكُمْ لِغَيْرِ مَا دُكُنْ فَي وَالنَّذُ ورِأَحْكُمْ لِغَيْرِ مَا دُكُنْ مَا فَيْ مَا دُكُنْ لَكُنْ كُلُونُ لَعْنَا لَهُ عَلَى مَا لَكُونِ لَكُمْ لِعَنْ يَمْ الْذَكُونِ لَكُمْ لَعْنَا لَكُونَ لَكُونِ لَكُمْ لَعْنَا فِي فَيْمَا لَكُونُ لَكُنْ لَكُونُ لَكُونِ النَّهُ وَالْمَالِقُونَ الْمُعْمَالِهُ وَلِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَيْ مَا لَكُونِ النَّهُ وَلِلْمُ الْمُعُمُّ لَعُنْ فَالْمُ لَلْعُلُونَا لَعَلَيْ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْحُمْ لِعُنْ لَكُونِ الْمُعْلَى الْمُعُلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

2۷۱ ـ استَبِعْ: في (د) ۲۱: (اسْتُبِعْ). قلتُ: هو تصحيف؛ لأن قياسه أن يقال: (استُبِيح). مَعْناهُ يَضِعْ: في (ظ۱) ۲۷ب: (معناه يَصِعُّ)، قلتُ: يظهر أنه تحريف؛ لأن ابن الناظم ص۱۷۸ شرح على (يَضِعُ)، فقال: «وكان المعنى واضحًا»، وهو في شرح الشاطبي ٤/٣٥ (مَعْنَى يَتَّضِعُ)، انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٦٨، يقال: وَضَحَ الأمرُ يَضِعُ وُضُوحًا واتَّضَحَ؛ أي: بانَ. انظر (وضح) في: الصحاح ١/ ٤١٥ ـ والقاموس ٣١٥.

الشروح التي اطلعتُ عليها، وهو في (د) ٢١أ: (وأَشْدِدِ اوْ أَشَدَّ) بكسر الدال الثانية. الشروح التي اطلعتُ عليها، وهو في (د) ٢١أ: (وأَشْدِدِ اوْ أَشَدَّ) بكسر الدال الثانية. قلتُ: وهو خلاف الظاهر، من أن همزة (أو) المفتوحة خُفِّفَتْ بالحذف ونَقُلِ حركتها إلى الساكن قبلها. وهو في (ج) ٢١١أ: (واشْدِدْ أو اشْدُدْ)، ونَصَّ على هذا الضبط في اللوامع الشمسية ١/ ٢١١أ، قلتُ: وهو يكسِرُ البيت.

مَعْمُولُهُ، وَوَصْلَهُ بِهِ ٱلْزَمَا مُسْتَعْمَلُ، وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ أَسْتَقَلَ

٤٨٣ وَفِعْلُهُ لَا الْبَابِلَنْ يُقَدَّمَا ٤٨٤ وَفَصْلُهُ وِبْطُرْفِ إَوْبِحَرْفِ جَرَّ

# نِعْمَ وَيِئْسَ وَمَاجَرَىٰ جُمْرَاهُمَا

(نِعْمَ، وَبِئْسَ)، رَافِعَانِ اَسْمَيْنِ - قَارَنَهَا، كَ(نِعْمَ عُقْبَى الْكُرْمَا) مَمْ عَقْبَى الْكُرْمَا) مُمَايِّزُ، كَ(نِعْمَ قَوْمِا مَعْشَدُهُ) فِي حَمِّرِ نِعْمَ قَوْمِا مَعْشَدُهُ فَي فِي خَوْلِ نَعْمَ مَا يَقُولِكُ الْفَاضِلُ) فِي خَوْلِ نَعْمَ مَا يَقُولِكُ الْفَاضِلُ) وَخَرَرُ نَعْمَ مَا يَقُولِكُ الْفَاضِلُ الْفَاضِلُ الْفَاضِلُ الْمُقْتَنَى وَالْمُقْتَفَى وَالْمُقَنَى وَالْمُقَنِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُقَنِي وَالْمُقَنِي وَالْمُعَلِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُقَنِي وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْم

مه فع الدن عَسْرُ مُتَ صَرِّفَ يُن الله مَقَارِينَ (أَلْ) أَوْمُضَا فَيْنِ لِمَا مُقَارِينَ (أَلْ) أَوْمُضَا فَيْنِ لِمَا مُقَارِينَ (أَلْ) أَوْمُضَا فَيْنِ لِمَا كَمْ وَيَرْفَعَا نِ مُضَالِيَقَا مُن مُلْمَ مَر الْفَقَالُ مُن مَعْمِينٍ وَفَاعِلِ ظَهَر مَمْ عَلَى الله عَلَى

٤٨٨ - ظَهَرْ: فِعْلٌ ماض فاعله ضمير مستتر عائد إلى: (فاعلٍ)، وهو وفاعله نعت لـ (فاعلٍ)، والمعنى: وفاعل ظاهرٍ. انظر: إعراب الألفية ص١٠٢ - واللوامع الشمسية ١/٢٢ب - وحاشية الخضري ٢/٣٤.

191 - العِلْمُ نِعْمَ المُقْتَنَى والمُقْتَفَى: أَخَذَ بعض الشراح هذا المثال على ابن مالك؛ لأنه لا يطابق الحكم المذكور؛ لأن المخصوص فيه متقدِّم، لا محذوف لدلالة مُشعِر به، والمثالُ الصحيحُ نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبَدُ ﴾ [ص: 3٤]؛ أي: هو؛ أي: أيوب ﷺ. انظر: شرح أبي حيان ص٣٩٨ - والمرادي ٢/ ٩٢٥ - وابن وابن هشام ٣/ ٢٨٠ - وابن القيم ١/٧٧٥ - وابن الجزري ص٢١٧ - وابن طولون ٢/ ٠٤ - وحاشية الخضري ٢/ ٤٤؛ فلذا جرى معربو الألفية على عدم جعل (نعم المقتنى) خبرًا لـ(العلم)، بل يجعلون خَبرَ (العِلْم) محذوفًا لدلالة ما بعده، والتقدير: «العلمُ يُقتنى ويُقتفى، نِعْمَ المقتنى والمقتفى؛ أي: العلمُ ". انظر: إعراب الألفية ص٢٠١ - واللوامع الشمسية ١/ ٢١٦أ - والفتح الودودي ١/ ٤٣٥، وقد =

مِنْ ذِي ثَكَرَتْةٍ كَ (نِعْمَ) مُسْجَلَا وَإِنْ تُتَرِدُ ذَمَّا فَقُلْ: (لَاحَبَّنَا) مَعْدِلْ دِ (ذَا) فَهُوَيُضَاهِي الْمَثَكَد بِٱلْبَا، وَدُونَ (ذَا) اَنْضِمَامُ الْعَاكُثُنْ ٤٩٢ وَلَجْعَلُ كَالِبْسَ) (سَاءً) وَلَجْعَلْ (فَعَلَا) ٤٩٣ وَمِثْلُ (نِعْمَ) (حَبَّذَا)، ٱلْفَاعِلُ (ذَا) ٤٩٤ وَأُولِ (ذَا) ٱلْمَخْصُوصَ، أَيَّا كَانَ لَا ٤٩٥ وَمَاسِوَى (ذَا) أَرْفَعْ دِ (حَبَّ) أَوْفَجُرُ

# أَفْعَ لُ ٱلْتَّفْضِيلِ

(أَفْعَلَ) لِلنَّفْضِيلِ، وَأَبَ ٱللَّذَأَبِي لِمَانِع بِهِ الْمَالنَّفْضِيلِ صِلْ تَقْدِيرُ الْوَلَفْظَادِ (مِنْ) إِنْ جُرِّدُا أُلْزِمَ تَذْ حِكيرًا وَأَنْ يُؤتِّدُا ٤٩٦ صُغْمِنْ مَصُوعِ مِنْ هُ لِلتَّعَجُّبِ وَمِنْ مَصُوعِ مِنْ هُ لِلتَّعَجُّبِ وَمِنْ لَا تَعَجُّبِ وُصِلْ ٤٩٧ وَمَابِهِ إِلَى تَعَجُّبِ وُصِلْ ٤٩٨ وَ(أَفْعَلُ) النَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَكَا ٤٩٨ وَ(أَفْعَلُ) النَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَكَا ٤٩٨ وَإِنْ لِمَنْ كُورٍ يُضَفْ أَوْجُرِّدُا

- أصلَحَ بعضُهم لفظ المثال إلى: (كَجِدَّ في العلم، فنِعْمَ المُقْتَفَى). انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٧٥، قلتُ: ويمكن تصحيح المثال بجر (العِلْم)، فتكون جملة (نِعْمَ المُقْتَنَى والمُقْتَفَى) حالًا لا خبرًا.
- 29. وَأُوْلِ (ذا) المَخْصُوصَ: (أَوْلِ) فعلُ أمر، بمعنى: أَتْبع، ينصب مفعولين، و(ذا) مفعوله الثاني، و(المخصوص) مفعوله الأول، ويريد بـ(ذا) الذي في (حَبَّذا). انظر: إعراب الألفية ص١٠٣ ـ واللوامع الشمسية ١/١٧١ أ ـ وحاشية الخضري ٢/ انظر: وعكس الأولان المفعولين، والصواب ما أثبتُ؛ لأن (المخصوص) هو الفاعل في المعنى، فيكون هو المفعول الأول. انظر: حاشية الصبان ٣/ ٣١، وهو مقتضى حَلِّ: شرح المرادي ٢/ ٩٢٩ ـ وابن عقيل ٢/ ٤٥ ـ والأشموني ٢/ ٣٠.
- **٤٩٦ \_ وَأْبَ اللَّذْ أُبِي**: كذا في جميع نسخ التحقيق، وجاء في حواشي ابن هشام ٩٨: «وفي نسخة: (وَأُبَ ما أُبِي)، وهي أحسن».
- **٩٨٤ \_ وأَفْعَلُ:** كذا بالنصب والرفع في (أ)٢٢أ، و(د)٢٢أ، وفوقه فيهما: «معًا»، و(ب)٣١أ، ثم طُمست الضمة، وهو بالنصب فقط في (ج)٢١٩أ.

أُضِيفَ ذُووَجْهَيْنِعَنْ ذِي مَعْرِفَهُ لَمْ تَنْوِفَهُ وَطِبْقُ مَابِهِ قُرِن فَلَهُ مَا كُن أَبَدًا مُقَدِّمَا فَلَهُ مَا كُن أَبَدًا مُقَدِّما إِخْبَارِ إِلتَّقَدِيمُ نَزَرًا وَرَدَا عَاقَبَ فِعْ الرَّفَقِ الْمَعَلِينَ الْمَقَدِيمُ عَاقَبَ فِعْ اللَّهَ مُلَاقِكُتِيرًا ثَبَيَا أَوْلَىٰ بِهِ الْفَضْلُ مِن ٱلصِّدِيقِ) مه وَتِلْوُ (أَلْ) طِبْق، وَمَالِمَعْ رِفَهُ مه وَيَلْوُ (أَلْ) طِبْق، وَمَالِمَعْ رَفِهُ مه هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْ كَىٰ (مِنْ) مُسْتَفْهِمَا مه وَإِنْ تَكُنْ بِتِلْو (مِنْ) مُسْتَفْهِمَا مه كَمِثْل (مِمَّنْ أَنْتُ خَيْرٌ؟)، وَلَدَى مه وَرَفْعُهُ ٱلظَّاهِ رَنْزُرْ، وَمَثَىٰ

ه ٥٠ كَ (لَنْ تَرَى فِي ٱلنَّاسِ مِنْ رَفيق

### التعث

٥٠٥ يَتْبَعُ فِي ٱلْإِعْرَابِ ٱلْسَمَاءَ ٱلْأُولْ، نَعْتُ، وَتَوْكِيدٌ، وَعَطْفٌ، وَلَدُلْ مِنْ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ لِلللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّلِهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّلْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلُكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلُهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلُكُمُ مُلْكُمُ مُل

١٠٠٥ ـ بانتهاء هذا البيت تنتصف الألفية؛ لأنها (١٠٠٢) بيتان وألف، ونصفها (٥٠١).

• • • - تَرَى: في (أ)٢٢أ: (يُرَى).

- الصّدّيقِ: يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظر: شرح ابن الناظم ١٨٩ - والهواري ٣/ ٢١٦ - والمكودي ١/ ٥٣٥ - وابن الجزري ص٢٢٣ - والسيوطي ص٢٥٣.

٧٠٥ \_ مُتِمِّ: كذا بالتنوين في (ب)٣١ب، و(ظ١)٨٣أ، و(ج)٢/٤أ \_ وشرح الشاطبي =

٣٠٥ \_ وَرَدَا: كذا في (أ)٢٢أ، و(ب)٣١ب، وفي الحاشية: «(وُجِدَا) نسخة»، وكذا في: شرح المرادي ٢٢٢ \_ وابن عقيل ٢/ ٤٩ \_ وابن الجزري ص٢٢٢ \_ والسيوطي ص٢٥٢، وهو بلفظ: (وُجِدَا) في (د)٢٢أ، و(ظ١)٨ب، و(ظ٢)٨١٠ب، وفي الحاشية «نسخة (وَرَدَا)»، و(ج)٢/ ٢ب، وكذا في: شرح أبي حيان ص٤١٤ \_ والشاطبي ٤/ ٥٩١ \_ وابن ابن القيم ١/ ٥٨٥ \_ والهواري ٣/ ٣١٣ \_ والمكودي ١/ ٥٣٥ \_ والأشموني (انظر: حاشية الصبان ٣/ ٣٩) \_ وإعراب الألفية ص١٠٥، وقال: «وفي بعض النسخ: (وَرَدَا)» \_ وابن طولون ٢/ ٤٩.

لِمَا تَكَرَ، كَ (آمْ رُرِبَقَوْمِ كُرَمَا)
سِوَلهُ مَا كَالْفِعْلِ، فَاقْفُ مَاقَفُوْا
وَسِيْبِهِ مِ مَكَ (ذَا وَذِي)، وَٱلْمُنْتَسِبْ
فَاعْطِيَتْ مَا أُعْطِيتُهُ خَكِرًا
وَإِنْ أَتَتْ فَالْقُولَ أَضْمِرْ تُصِبِ
فَالْنُومُ وَا ٱلْإِفْ رَادَ وَالنَّذُكِيرَا
فَعَاطِفًا فَرَقْهُ، لَاإِذَا أَنْتَكُفْ

مره وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ وَالنَّا كِيرِاً وَهُو لَدَى النَّوْحِيدِ وَالنَّا كَيرِاً وَهُو لَدَى النَّوْحِيدِ وَالنَّا ذَكِيرِاً وَهُو لَدَى النَّوْحِيدِ وَالنَّا ذَكِيرِاً وَهُو لَدَى النَّوْحِيدِ وَالنَّا ذَكِيرِاً وَهُو لَدَى النَّهُ النَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ اللَّهِ مُنَا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

= 3/٢١٧، وهو ظاهر جميع الشروح التي اطلعتُ عليها، وهو في (د)٢٢ب: (مُتِمُّ) بلا تنوين، وكذا ضُبط في المطبوع من: شرح المكودي ٥٣٦/١.

۱۰۰ - ذَرِبُ: كذا بالذال المعجمة في (أ) ۲۲ب، و(ظ۱) ١٨١، و(ظ۲) ١١١، و(ج)٢/ ٢١، وشرحَ عليه: الهواري ٣/ ٢٢٠ - والمكودي ١/ ٥٣٨ - وإعراب الألفية ص١٠٧، وهو بلفظ: (دَرِبُ) بالدال المهملة في (ب) ٣٦أ، و(د) ٢٢ب، وشرح عليه: ابن ابن القيم ٢/ ٥٩٠ - وابن الجزري ص٢٢٠ - والسيوطي ص٢٥٥ - وابن طولون ٢/ ٥٤، وجعلهما الشاطبي ٤/ ٢٢٤ محتملين. والذَّرِبُ: الحادُّ من كل شيء، والدَّرِبُ: الماهر والحاذق. انظر (درب)، و(ذرب) في: الصحاح ١/ ١٢٤، محاشية الخضري ١٨٤٠ - وحاشية الصبان ٣/ ٤٨٠ - والفتح الودودي ٢/ ٢٥٠ - وحاشية الخضري ٢/ ٢٥.

كان الأحسن بابن مالك أن يقول:

وانعَتْ بِوَصْفٍ، مِثْل: (صَعْب، وَذَرِبْ)

لأنَّ الاسم المشتقَّ يشملُ الوصفَ (وهُو ما دلَّ على حَدَثِ وصاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة)، وغيرَه مِمَّا لا يُنْعَتُ به، كأسماء المكان والزمان والآلة، ودافَعَ بعضُهم عن البيت بأنَّ التمثيل بـ(صَعْبِ وذَرِب) مُرادٌ به إخراجُ غير الوصف. انظر: شرح ابن الناظم ١٦٣ ـ والهواري ٣/ ٢٢٦ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٨٣ ـ والفتح الودودي ٢/ ٤٥٥.

١٤٥ - وَنَعْتُ: هو بالرفع في (أ)٢٢ب، و(ظ٢)١٢٢أ، وفي الحاشية بخط آخر: «كذا =

وَعَمَلِ أَتْبِعْ بِعِنَيْرِ إَسْتِدْنَا مُفْتَقِرً النِخِوضِ الْنِعَثْ. مِدُونِهَا، أَوْبَعْضِهَا أَقْطَعْ مُعْلِنَا مُبْتَدًا أَوْبَاصِبًا لَنْ يَظْهَرَا مُبْتَدًا أَوْبَاصِبًا لَنْ يَظْهَرَا يَجُوزُ حَذْفُهُ (، وَفِي ٱلنَّعْتِ يَقِلْ ٥١٥ وَيغْتَ مَعْمُونِي وَحِيدَيْ مَعْنَىٰ
٥١٥ وَإِنْ نَعُوتُ كُثَرَتْ وَقَدْتَكَتَ
٥١٥ وَأَقْطَعْ أَوَلَتْ عِلْمِ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّكَ اللهِ وَأَقْطَعْ أَوَلَتْ عِلْمِ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّكَ اللهِ وَأَرْفَعْ أُولَتْ عِلْمِ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِرًا ١٩٥ وَمَامِنَ ٱلْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ مُضْمِرًا

# ٱلتَّوۡكِيدُ

مَعَضَمِيرِطَابَقَ ٱلْمُؤَكَا مَعَضَمِيرِطَابَقَ ٱلْمُؤَكَا مَعَضَمِيرِطَابَقَ ٱلْمُؤَكَّا مَالَيْسَ وَلِحِدًا تَكُنُ مُشَعِكا

مه دِ (النَّفْسِ) أَوْدِ (الْعَيْنِ) الْإِسْمُ الَّكَ الْمِسْمُ الْكَالْمِ مِنْ الْمِسْمُ الْكَالْمِ مِنْ الْمِسْمُ الْكَالْمِ مِنْ الْمِسْمُ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمُعْلَى الْمِنْمُ الْمِسْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمِنْمُ الْمُعْلَى الْمِنْمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُنْمُ اللَّهِ الْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ضبطه ابن هشام»، و(ج)٢/٧ب، وهو بالرفع في شرح الشاطبي ١٤٨/٤، وهو بالنصب في (ب)٣٢، و(د)٢٢ب، و(ظ١)٤٨ب، وكتب غير الناسخ في (ب) ضمة أيضًا، وفوقه: «معًا»، وجوَّز المكودي ١/٥٤١ ـ واللوامع الشمسية ٢/٧ب الرفع والنصب على الاشتغال، ومَنَعَ النصبَ: إعراب الألفية ص١٠٦ ـ وحاشية الصبان ٣/٤٩ ـ والفتح الودودي ٢/٤٥ ـ وحاشية الخضري ٢/٤٥.

 $010^{\circ}$  . بَعْضَها: هو بالنصب في (د)  $010^{\circ}$ ، و(ظ۱)  $010^{\circ}$ ، و(ج)  $010^{\circ}$ ، وهو في (ب)  $010^{\circ}$  بالنصب والجر، وقد قَدَّمَ النصب: شرح المكودي  $010^{\circ}$  وإعراب الألفية  $010^{\circ}$  واكتَفَى به: الهواري  $010^{\circ}$  وشَرَحَ عليه الشاطبي  $010^{\circ}$  وشَرَحَ عليه الشاطبي  $010^{\circ}$  وشَرَحَ عليه الجر: ابن الناظم  $010^{\circ}$  وابن عقیل  $010^{\circ}$  والأشموني  $010^{\circ}$  .

١٠٠/٢()، وهو تحريف؛ يكسِرُ البيت.

\_ الاسْمُ أُكِّدَا: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، سوى الهواري ٣/ ٢٣٨، فقد ذَكَرَ أَنَّ (أَكِّدَا) فعل أمر، والألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، و(الاسْمُ) مفعوله، فإن كانت نسخته هكذا فهو اختلاف نسخ، وإلا فهو اجتهاد منه، ونقله عنه: إعراب الألفية ص١٠٨، ونحوه في الفتح الودودي ٢/ وجعله متعبيًا.

كِلْتَا)جَمِيعًا بِٱلصَّبِيرِمُوصَلا مِنْ (عَمَّم) فِي التَّوْكِيدِمِثْلُ النَّافِلَهُ جُمْعَاءُ أَجْمَعِينَ، تُتُمْ جُمْعَا) جَنعًاءُ أَجْمَعُونَ، ثُمَّ جُمَعُ) وَعَنْ نُعَاةِ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْمَنْعُ شَمِلْ عَنْ وَزِنِ (فَعُ لَاءً) وَوزِنِ (أَفْعَلَا) بِ (ٱلنَّفْسِ، وَٱلْعَيْنِ) فَبَعْدَ ٱلْمُنْفَصِلْ سِوَاهُ مَا وَٱلْقَيْدُ لَن يُلْتَ تَزَمَ مُكُرِّلُ كُفُولِكَ: (ٱذرُجِي ٱذرُجِي) إلَّامَعَ ٱللَّفْطِ ٱلَّذِي بِهِ - وُصِلْ بِهِ جَوَابٌ ، كُ( نَعَمُ) وَكُ (بَكَيْ)

٢٧٥ وَ (كُلَّرُ ) آذْكُرُ فِي ٱلشُّمُولِ وَ (كِلا ، ٥٢٣ وَآسْتَعْمَلُوا أَيْضًا كُ(كُلِّ) (فَاعِلْهُ) ٢٤ وَيَعِدُ (كُلِّ) أَكَدُوادِ (أَجْمَعَا ٥٢٥ وَدُونَ (كُلِّ) قَدْ يَجِيءُ (أَجْمَعُ ٢١٥ وَإِنْ يُفِدُ تَوْكِيدُ مَنْ كُورِقُبِ لُ ٧٧٥ وَأَغْنَ دِ (كِلْتَا) فِي مُثَنِّي وَ (كِلْرَ) ٨٧٥ وَإِنْ تُوَكِّدِ ٱلصَّبِيرَ ٱلْمُتَّصِلْ ٥٢٩ عَنْيْتُ ذَاللَّفْع، وَأُحَّكُ وابِمَا وَمَامِنَ ٱلتَّوْكِيدِلَفْظِي عَي ٣١٥ وَلَانَتِ ذَلَفْظُ صَمِيرُمُتَّصِلْ ٣٧٥ كَذَا ٱلْحُرُوفُ عَيْرُمَا تُحَصَّلَا

٢٢٥ \_ هذا البيت في (ب)٣٣أ بعد البيت الآتي، وقال في الفتح الودودي ٢ / ٤٦٩ عن البيت الآتي: «كان ينبغي له أنْ يُقَدِّمَ هذا البيت على قوله: (وإن يُفِدُ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ).... ويُوجد في بعض النسخ مُقَدَّمًا».

٥٢٨ - تُؤكِّد الضَّمِيرَ: كذا بالبناء للمعلوم في جميع نسخ التحقيق، وهو في إعراب الألفية ص٥٩٨: (يُؤكَّد الضميرُ) بالبناء للمفعول.

• ٣٠ - ادْرُجِي ادْرُجِي: كذا في جميع نسخ التحقيق، وكُتب في حاشية (ب): «صوابه: ادْرُجِ ادْرُجِ»، وهذا التصويب رواية: شرح المكودي ١/٥٥٣ - وإعراب الألفية ص٥٠١. وانظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/١٩٤.

٥٣٢ \_ غيرَ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وهو في إعراب الألفية ص١١٠ بالرفع، ونص على نصبه: شرح المكودي ١/٥٥٥.

# من وَمُضْمَرُ الرَّفِعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلُ أَكَدْبِهِ عُلَّ ضَمِيرٍ التَّصَلُ الْعَظْمَ الْعَلْمُ الْعَظْمَ الْعَظْمَ الْعَظْمَ الْعَظْمَ الْعَظْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّ

(۱) العطف: كذا في (أ) ٢٣ب، و(د) ٢٣ب، و(ظ١) ٨٨ب، و(ظ٢) ١٢١٠ب، وهو كذلك في: شرح ابن ابن القيم ٢/ ٦١٥ ـ وابن عقيل ٢/ ٥٩ ـ والهواري ٣/ ٢٥٧ ـ والشاطبي ٥/ ٣٩ ـ وابن الجزري ص٢٣٤ ـ والأشموني ٣/ ٦٤ ـ والسيوطي ص٢٦١ ـ وابن طولون ٢/ ٧٣، وهو بلفظ: (عطف البيان) في (ب) ٣٣أ، في الحاشية: «(العطف)، نسخة»، و(ج) ٢/ ١٥، وهو كذلك في: شرح المكودي ٢/ ١٥٥ ـ وإعراب الألفية ص١١٠ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ١٩٥٠.

٣٨٥ - يَعْمُرا: كذا بفتح الميم وضمها في (أ ٢٧١٠)، و(ج) ٢١٦٠، وهو بالفتح في (ب) ٣٣٠، و(د) ٢٢٠، وبالضم في (ظ١) ١٨٨ ، و(ظ٢) ١٢١، قلت: هو عَلَمٌ منقول من المضارع، يقال: عَمرَ يَعْمرُ عَمَارة؛ أي: بَقِيَ زَمانًا، وصار عامرًا، والفعل منه يأتي من باب (فَرِحَ يَفْرَحُ، ونَصَرَ يَنْصُرُ) وغيرهما، وأما العَلَم المنقول منه فالأكثر فيه (يَعْمَر) بالفتح. انظر (عمر) في: الصحاح ٢٥٨/٤ والقاموس ١٧٥٥ - وتاج العروس ٣/ ٤٢٣، وكلهم اقتصروا على فتح الميم في العلم. وانظر: حاشية الصبان ٣/ ٥٠ - والفتح الودودي ٢/ ٤٧٥، ٣٥٥ - وحاشية الخضري ٢/ ٢٠.
 ٣٥٥ - تَابِعَ: كذا بالجر والنصب في (ظ٢) ١٢٧أ، وهو في (أ ٣٢٠)، و(ب ٣٣٠) و(ظ١) ١٠٧٠، بالجر؛ فهو نعتٌ، وإضافته معنوية، وهو في (ج) ٢٧١أ، و(د) ٣٣٠ بالنصب؛ فهو حالٌ، وإضافته لفظية. انظر: شرح المكودي ٢/ ٥٥٩ - وإعراب الألفية عالينصب؛ فهو حالٌ، وإضافته لفظية. انظر: شرح المكودي ٢/ ٥٥٩ - وإعراب الألفية عالمنصب؛ فهو حالٌ، وإضافته لفظية. انظر: شرح المكودي ٢/ ٥٥٩ - وإعراب الألفية عادية على منهونة عنوية عنوية

# عَظُفُ ٱلنَّسَقِ

كَ(الخصص بِودَ وَتَنَاءِ مَنْ صَدَق)
حَتَى، أَمَ، اَقْ). كَ(فِيكَ صِدْقٌ وَوفَ)
لَكِنَ)، كَ(لَمْ يَنِدُ اَمْرُ وُلِكِنَ طَلَالا)
فِي الْحُكْمِ أَوْمُ صَاحِبًا مُوافِقًا
مَثْبُوعُهُ، كَ(اصَّطَفَّ هَذَا وَانبِي)
وَ(ثُمُّ مَ) لِلسَّرْتِيبِ بِالْفِصَالِكِ
عَلَى الَّذِي السَّرَقِيبِ بِالْفِصَالِكِ

ص ۱۱۰ \_ واللوامع الشمسية ۱۸/۲أ.
 \_ يشير الشطر الأول إلى قول الشاعر:
 أنا ابْنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعَا انظر: كتاب سيبويه ١٩٣/١ \_ وشرح ابن الناظم ص٢٠٣ \_ والتصريح ١٣٣/٢.

مُثْبع: في (ظ۲) ۱۲۷ ب و (ج) ۱۷۱ (متبَع) بفتح الباء. وهو تصحيف؛ يخالف المعنى.
 وأَتُبُعَتْ: في (ب) ٣٣ ب، و (ج) ١٨ / أ: (وأُتْبِعَتْ)، وكذا في إعراب الألفية ص ١١١، وهو خلاف المعنى؛ لأن (بل، ولا، ولكنْ) مُتْبِعةٌ لا مُتْبَعة، وقد غُيِّرَ في (ب) بخط آخر إلى: (وأَتْبَعَتْ)، وَذَكَر أن الفعل مبني للفاعل: شرح الهواري ٣/ ٢٦٧ ـ والمكودي ص ٥٦٢، وقد شرحت عليه جميع الشروح التي إطلعت عليها. وانظر: الفتح الودودي ٢/٨٧٤.

وعليها، وهو لفظ الكافية الشافية ٣/ ١١٩٨، وهو المناسب للمعنى؛ لأن عطفها اللاحق أكثر من عطفها السابق، وجاء في المطبوع من شرح المرادي ٩٩٦/٢ اللاحق أكثر من عطفها السابق، وجاء في المطبوع من شرح المرادي ٩٩٦/٢ والمكودي ٢/ ٥٦٦ والأشموني ٣/ ٦٩ (سَابِقًا أَوْ لاحِقًا)، مع أنهم كلّهم شرحوا ومثّلوا لِلّاحق قبل السابق، بل قال المكودي: «(لاحقًا) مفعول ب(اعْطِفْ)، و(سابقا) أو (مصاحبًا) معطوفان عليه»، فيظهر أن تغيير البيت فيها من تصرُّف النّسَّاخ.

يَكُونُ إِلَّا عَايَةَ الَّذِي تَكُو أَوْهَ مَرَةٍ عَن لَفَظِر (أَيِّ) مُغْنِيهُ كَانَ خَفَا الْمَعْنَى بِحَذْفِهَا أُمِن. إِنْ تَكُ مِمَا قُيتَ دَثْ بِهِ خَلَتْ وَاسْتُكُكُ ، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نُعِي وَاسْتُكُكُ ، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نُعِي وَاسْتُكُكُ ، وَإِضْرَابٌ بِهَا أَيْضًا نُعِي لَمْ يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلبَسِ مَنْفَلَا لَمْ يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلبَسِ مَنْفَلَا فِي خُو (إِمَّا ذِي وَامِّنَا النَّائِيةُ) فِي خُو (إِمَّا ذِي وَامِّنَا النَّائِيةُ) فِي الْحَبَرَالُمُ أَكُن فِي مَن بَعِ بَلْ يَنْهَا) فِي الْحَبَرَالْمُ أَكُن فِي مَن بَعِ بَلْ يَنْهَا) فِي الْحَبَرَالْمُ أَكُن فِي مَن بَعِ بَلْ يَنْهَا)

٧٤ هـ ـ الشطر الأول: في حاشية (ظ١) ٩٠ «نسخة: (بَعْضًا عَلَى كُلِّ بِحَتَّى اعْطِفْ وَلا)».

٤٨ - إثْرَ: في (ظ١)٩٠أ، و(ج)٢٠ب (بعد)، وكذا في: شرح ابن الجزري ص٢٣٩ - والسيوطي ص٢٦٥ ـ وابن طولون ٢/ ٨٤.

الجزري ص ٣٣٩ ـ وإعراب الألفية ص ١١٢ ـ وحاشية الصبان ٣/٥٠، وهو بلفظ: الجزري ص ٣٣٩ ـ وإعراب الألفية ص ١١٠ ـ وحاشية الصبان ٣/٥٠، وهو بلفظ: (أُسْقِطَتْ) في المطبوع من: شرح المرادي ٢/٣٠٠ ـ وابن ابن القيم ٢/٦٠ ـ وابن عقيل ٢/٣٠ ـ والهواري ٣/ ٢٧٨ ـ والمكودي ٢/٦٠٥ ـ والسيوطي ص ٢٦٦ ـ وابن طولون ٢/ ٨٤٨، والبيت كاملًا في الكافية الشافية ٣/ ١٢٠٠ بلفظ: (أُسْقِطَتْ). ـ المَعْنَى: في (ظ١) ٩٠ (لمعنَّى). قلتُ : هذا يكسر الوزن، وجاء في شرح المكودي ٢/ ٥٦٠: «وفي بعض النسخ: (كان خَفَا الهَمْزِ)». ـ أُمِنْ: كذا بالبناء للمفعول في (ب) ٣٤ أ، و(ظ١) ٩٠ أ، و(ج) ٢/ ٢١، وجاء في

ـ أُمِنْ: كذا بالبناء للمفعول في (ب)٣٤أ، و(ظ١)٩٠أ، و(ج)٢/٢١أ، وجاء في إعراب الألفية ص١١٣: «وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل».

٤٥٥ \_ معنى البيت: حرف العطف (لكنْ) يَلِي النفيَ أو النهي، أما حرف العطف (لا) فيلي النداء أو الأمر أو الإثبات.

عَطَفْتَ فَافْصِلْ الصَّهِ الْكُفْصِلْ فَالنَّطْمُ فَالْنَفْصِلْ فَي النَّظْمُ فَالشِيَّا، وَضَعْفَهُ أَعْتَقِدْ ضَمِيرِ حَفْضٍ لاَزِمًا فَلْجُعِلَا ضَمِيرِ حَفْضٍ لاَزِمًا فَلْجُعِلَا فَي النَّثْرِ وَالنَّظْمُ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا فَي النَّثْرِ وَالنَّظْمُ الصَّحِيحِ مُثْبَتَا وَ الْوَاوُ إِذْ لاَلْبُسَ، وَهِي اَنْفَرَدُتْ وَ الْوَاوُ إِذْ لاَلْبُسَ، وَهِي الْفَعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ الْفِعْلَ اللهِ عَلَى الْفِعْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

٥٥٥ وَإِنْ عَلَىٰ صَبِ مِيرِ رَفْع مُتَصِلُ مَهُ مَا وَفَاصِلُ مَا وَبِ لَافَصْلِ مِيرِ وَفَع مُتَصِلًا مَا وَبِ لَافَصْلِ مِيرِ وَهُ مَع وَعُودُ خَافِضٍ لَدَى عَظْفِ عَلَىٰ ٥٩٥ وَعُودُ خَافِضٍ لَدَى عَظْفِ عَلَىٰ ٥٩٥ وَكُونُ مَا إِذْ قَدُ لَكُنْ وَمَا الْإِنْ الْمَاءُ وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا الْإِذْ قَدُ لَكُنْ وَمَا اللّه مَا عَظَفَتُ ٥٩٥ وَكُذْفَ مَتْ مُع عَامِلٍ مُن اللّهِ قَدْ بَقِي ٥٩٥ وَحُذْفَ مَتْ مُع عَامِلٍ مُن اللّهِ قَدْ بَقِي ٥٩٥ وَحُذْفَ مَتْ مُع عَامِلٍ مُن اللّهِ قَدْ بَقِي ٥٩٥ وَحُذْفَ مَتْ مُع عَامِلٍ مُن اللّهِ قَدْ بَقِي عَلَىٰ اللّه مَتْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن الله عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن الله عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن الله عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله مَن الله عَلَىٰ الله مَن اللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ اله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى

### ٱلبكدل

# ٥٦٥ النَّابِعُ ٱلْمَقْصُودُ بِٱلْحُكُمِ بِلَا وَاسِطَةٍ هُوَٱلْمُسَكَّىٰ بَدَلًا

٧٥٥ \_ بالضَّمِيرِ المُنْفَصِلْ: في (ب٢٤ب: (بِضَمِيرٍ مُنْفَصِلْ)، وكُتب في الحاشية بغير خط الناسخ: «معرفتان، نسخة».

٥٥٨ - وضَعْفَهُ اعْتَقِدْ: في (د)٢٤ب: (اعْتُقِدْ) بفتح التاء وضمها، وضبط (ضَعْفُهُ) بالنصب والرفع، وكُتب فوق كل واحد منهما: «معًا».

\* و النَّشْرِ والنَّظْمِ: كذا في (د) ٢٤ب، و(ظ١) ٩٩١، و(ظ٢) ١٩٧١، و(ج) ٢/ ٢٥١، و(ب) ٢٥٠٠، وكُتب فوقهما في (ب) بغير خط الناسخ علامة التقديم والتأخير: «مـ مـ»، وكذا في: شرح ابن عقيل ٢٦/٦ ـ والهواري ٣/ ٣٩٣ ـ وابن الجزري ص ٢٤٥ ـ وابن طولون ٢/ ٩٤، وهو بلفظ: (في النظم والنثر) في (أ) ٢٤ب، وكذا في: شرح ابن ابن القيم ٢/ ٧٣٠ ـ والمكودي ٢/ ٧٧٥ ـ والأشموني ٢/ ٨٨ ـ وإعراب الألفية ص ١١٤ ـ والسيوطي ص ٢٧١.

٢٢٥ \_ دَفْعًا: في (ب)٣٥أ: (رَفْعًا).

عَلَيْهِ يُلْفَى، أَوْكَمَعْطُوفٍ بِ (بَلْ) وَدُونَ قَصْدٍ عَلَطُّ بِهِ سُلِبُ وَاعْرِفْهُ حَقَّهُ هَ وَخُذَ بَبْلًا مُدَىٰ) ثَدْدُلهُ إِلَّامَ اإِحَاطَةَ جَلَا -ثَدُلهُ إِلَّامَ اإِحَاطَةَ جَلَا -كَرْ إِنَّكَ ٱبْتِهَا جَكَ ٱسْتَمَالًا) هُمُزًا كَرْ مَنْ ذَا أَسَعِيدًا مُعَلِي؟) يَصِلْ إِيَّنَا يَسَعْتُ مِنْ بِنَايْعَىنْ) يَصِلْ إِيَّنَا يَسَعْتُ مِنْ بِنَايْعَىنْ)

مَكَابِقًا، أَوْبَعْضًا، آوْمَا يَشْتُمِلُ مَكَابِقًا، أَوْمَا يَشْتُمِلُ مِن وَدَالِلِآضَرُابِ أَعْرُانٍ قَصْدًا صَحِب مَكَالِكُ مَ وَدُالِلِآضَرُ لِ اعْرُانٍ قَصْدًا مَحِبُ مَكَالِدًا وَقَبِّلْهُ ٱلْمِتَكَا مَهِ وَمِنْ ضَمِيرِ لَكَ عَضِلًا لَمَا هِمَلاً مَعْضًا أَولِشْتِمَالًا مَهُمْ وَيَدَلُ ٱلْمُضَمِّ مَنِ الْهَمْ وَيَدَلُ ٱلْمُضَمِّ مَنِ الْهَمْ وَيَدِلُ ٱلْمُضَمِّ مَنِ الْهُمْ وَيَدِلُ ٱلْمُضَمِّ مَن الْفِعْلُ مَا مَا مَا الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلُ مَا مَا الْفِعْلُ مَا مَا الْفِعْلُ مَا مَا الْفِعْلُ مَا مُنْ الْفِعْلُ مَا مَا الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مَا مَا الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلِ مَا الْفِعْلُ مِنْ الْفِعِلْ مَا الْفِعْلِ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلِ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ الْفِعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مِنْ الْفِعْلُ مُنْ الْفُعْلُ مُنْ مُنْ الْفِعْلُ مُنْ الْفُعْلُ مُنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفُلْمُ الْفُعْلُ مِنْ الْفُعْلُ مِنْ الْفُعْلِ مِنْ الْفِع

#### البين اء

٧٧٥ وَإِنْ الْمُعَدُونِ الْمُنَادَى الْمُنَادَى الْمُنَادَى الْمُنَادَى الْمُنَادِثِ وَأَيْ وَلَى الْمُنَادُونِ اللَّهِ الْمُنْدِثِ وَلَى الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا جَامُسْتَعَاتًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا مَعْ وَغَيْرُ مَنْدُ وبٍ وَمُضْمَرِ وَمَا جَامُسْتَعَاتًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا مَعْ وَوَالُ فَيْ الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا جَامُسْتَعَاتًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا مَعْ وَوَالُ فَيْ الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَمَا الْمُنْدُونِ وَمُضْمَرُ وَالْمُشَارِلَةُ وَلَا الْمُنْدُونِ وَمُنْ يَمْنَعُهُ فَانْصُرُ وَالْمُشَارِلَةُ وَلَا الْمُنْدُونِ وَمُنْ يَمْنَعُهُ فَانْصُرُ وَالْمُشَارِلَةُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ يَمْنَعُهُ فَانْصُرُ وَالْمُسَادِلَةُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ يَمْنَعُهُ وَالْمُسَادِقُ الْمُفَرَدُ عَلَى اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُسَادِقُ الْمُفَرَدُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ يَمْنَعُهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُسَادِقُ الْمُفَرَدُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ يَمْنَعُهُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُفَرَدُ عَلَيْ اللّهُ وَمُنْ يَعْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُنْ يَعْمُونُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعُمِّلَةُ وَالْمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعْرَادُ اللّهُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْرَادُ اللّهُ وَالْمُعْدُونِ وَمُ وَالْمُونُ وَالْمُ الْمُعْتَادُ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللّهُ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ اللّهُ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِولُونُ وَالْمُعْرِولُونُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُومُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُلُولُ والْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِولُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعْرِقُولُ

٣٦٥ \_ يَشْتَمِلْ: في (أ)٢٥أ: (يُشْتَمِلْ). قلتُ: هو تصحيف، وإنْ أراد المبنيَّ للمفعول فهو بفتح الميم لا بكسرها.

الحاضِر: في (أ) ٢٥ (الحَاضِر) بالنصب. قلت: هو تصحيف؛ يخالف الإعراب.
 وغيرُ... اجتُنِبْ: في (أ) ٢٥ أ: (وغيرُ... اجتُنِبْ)، وفوق كل كلمة منهما «معًا»، وهو في شرح الشاطبي ٥/ ٢٤٠، [ونقله عنه: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٢٠٩]: (وغيرَ... اجْتَنِبُ) بالبناء للمعلوم، وقد شرح عليه: الأشموني ٣/ ١٠٣.

وَلْيُجْرَكُخُرَىٰ ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَا وَسِبْهَ لَهُ انْصِبْ عَادِمًا خِلَافَا خُوْ (أَرَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ لَاتَهِنَ وَيُلِ (ٱلِإَبْنَ) عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا وَيُلِ (ٱلإَبْنَ) عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا مِمَّالَهُ ٱسْتِحْقَاقُ ضَمِّ بُيِّنَا إِلَّامَعُ (ٱللَّهِ) وَمَحْكِي ٱلْجُمَلْ وَشَدُّ لِيَاٱللَّهُمَّ ) فِي قَرِيضِ ٥٧٥ وَأَنْوِأَنْضِمَامَ مَا بَنُوْا فَتِلَ ٱلنِّنَا الْمُنْ وَالْمُضَافَا ٥٧٥ وَالْمُضَافَا ٥٧٥ وَالْمُضَافَا ٥٨٥ وَخُوْ (زَيْدٍ) ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِن ٥٨٥ وَخُوْ (زَيْدٍ) ضُمَّ وَافْتَحَنَ مِن ٥٨٥ وَالْضَّمُ إِنْ لَمْ يَلِ (الإَبْنُ) عَلَمَا ٥٨٥ وَالْضَمُ إِنْ لَمْ يَلِ (الإَبْنُ) عَلَمَا ٥٨٥ وَاضْمُمْ أُو انْصِبْ مَا أَضْطِراً رَائُونَا ٥٨٥ وَاضْمُمْ أُو انْصِبْ مَا أَضْطِراً رَائُونَا ٥٨٥ وَالْأَكُ ثُرُ (اللَّهُ مَّ) بِالتَّعُويضِ ٥٨٥ وَالْأَكُ ثُرُ (اللَّهُ مَّ) بِالتَّعُويضِ ٥٨٥ وَالْأَكُ ثُرُ (اللَّهُ مَّ) بِالتَّعُويضِ ٥٨٥ وَالْأَكُ ثُرُ (اللَّهُ مَّ) بِالتَّعُويضِ

فَصَلِ (۱)

٥٨٥ نَابِعَ ذِي ٱلضَّمَ ٱلْمُضَافَ دُونَ (أَلْ) أَلْزِمْ هُ نَصْبًا، كَ (أَنَيْدُ ذَا ٱلْحِيلُ) مِنْ فَالْبِعَ ذِي ٱلضَّمَ ٱلْمُضَافَ دُونَ (أَلْ) كُمُسْتَ قِلَّ نَسَلَقًا وَبَدَلًا وَمَاسِوَاهُ ٱرْفَعْ أُوالَنْصِبْ، وَلَجْعَلًا كُمُسْتَ قِلَّ نَسَلَقًا وَبَدَلًا

۸۷۰ \_ وَلْيُجْرَ مُجْرَى: كذا في (د)۲٥ب، و(ج)۲/ ۳۳ب \_ وشرح الشاطبي ٢٥٨/٥ \_ واعراب الألفية ص١١٨، وهو في (ب)٣٦أ: (وَلْيَجْرِ مَجْرَى)، وفي (أ)٢٥ب: (وليُجْرَ مُجْرَى)، بضم الياء وضم الميم وفتحها، وفي (ظ١)٩٧ب: (وليُجْرَ مُجْرى)، وفي (ظ٢)٨٣ب (ولتجر مجرى) بالتاء وبلا ضبط.

٨٥ \_ أَزَيْدُ: كذا بفتحة وضمة على الدال في (أ)٢٥ب، و(ظ٢)١٣٩أ، و(د)٢٥ب وفوقها
 كُتب: «معًا»، وهو بفتحة في (ب)٣٦أ، و(ظ١)٩٧ب، و(ج)٢/٣٣ب.

٨١ - وَيَلِ: في (ظ٢)١٣٩أ ـ وشرح المكودي ٢/ ٥٩٣ (وَيَلِي)، وهو بلفظ: (أَوْ يَلِ) في المطبوع من: شرح ابن ابن القيم ٢/ ٦٦٧ ـ وإعراب الألفية ص١١٨ ـ والسيوطي ص٢٧٨.

٥٨٣ \_ جَمْعُ: كذا بالرفع والنصب في (أ ) ٢٥ب، وهو في (د) ٢٥ب، و(ظ١) ١٩٨أ، و(ظ٢) ١٣٩ بالرفع، فـ (خُصَّ) فعل ماض مبني للمفعول، وهو في (ط٢) ١٣٩ بالنصب، فـ (خُصَّ) فعل أمر. انظر: إعراب الألفية ص١١٩.

(۱) في تابع المنادى.

٨٦ \_ وَبَدَلا: في حاشية (ب)٣٦ب: «(أَوْ بَدَلا)، صَحَّ».

فَفِيدِ وَجْهَانِ، وَرَفْعُ يُنْفَقَىٰ تَلْزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِي الْمَعْرِفَهُ وَوَصْفُ (أَيِّ) بِسِوَى هَذَايُرَدْ إِنْ كَانَ تَرْكُهَ ايُفِيثُ الْمَعْرِفَهُ. إِنْ كَانَ تَرْكُهَ ايُفِيثُ الْمَعْرِفَهُ. تَانٍ، وَضُمَّ وَافْتَحَ اوَلاَتُصِبُ ٥٨٥ وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبُ (أَلْ) مَا نَسِقَا ٨٨٥ وَأَيُّهَا مَصْحُوبُ (أَلْ) بَعْدُصِفَهُ ٨٨٥ وَ (أَيُّهَا مَصْحُوبُ (أَلْ) بَعْدُصِفَهُ ٨٨٥ وَ (أَيُّهَا أَتُيهَا ٱلَّذِي) وَرُد ٨٩٥ وَ وُولِشَارَةٍ كَ (أَيِّ) فِي الصِّفَهُ ٨٩٥ فِي خُولِسَعْدُ سَعْدَ الْاَوْسِ) يَنْتَصِبْ

- ٥٨٧ مَصْحُوبُ: كذا بالنصب والرفع في (أ) ٢٥ ب، وفوقه «معًا»، و(ب) ٣٦ب، وهو بالنصب في (د) ٢٥ ب، و(ظ٢) ١٤٠أ، و(ظ٢) ١٢٠أ، و(ج) ٢/ ٣٦أ ـ وشرح الشاطبي ٥/ ٢٩٦. وانظر: شرح المكودي ٢/ ٢٠٠ ـ وإعراب الألفية ص١٢٠.
- ۸۸ ـ مصحوب: هو بالرفع في (أ)٢٥ب، و(ب)٣٦ب، و(د)٢٥ب، وهو بالنصب في (ظ١)٩٩أ، و(ج)٢/٣٦ب، وهو بهما في (ظ٢)١٤١أ.
- صِفَهْ: جاء في (ب)٣٦ب بالرفع (صفةٌ)، وجاء في (ظ٢)١٤١أ (صفةً) بالنصب، وكلا الضبطين هنا اجتهادٌ لا رواية؛ لأن الرواية بالإسكان.
- يَلْزَمُ: كذا بتاء وياء في (ب)٣٦ب، و(ظ٢)١٤١أ، وهو بتاء في (د)٢٥ب، و(ظ١)٩٩أ، و(ج)٢/٢٦ب ـ وشرح الشاطبي ٥/٣١٠، وهو بياء في (أ)٢٥ب.
- اختلف معربو الألفية في إعراب هذا البيت اختلافًا كثيرًا، والظاهر من سياق الأبيات وهو الذي رجَّحه خالد ـ: أنَّ (أيُّها) مبتدأً أوَّل، و(مصحوبُ) مبتدأٌ ثان خبرُهُ (صفةٌ)، والمبتدأُ الثاني وخبرُهُ خبر (أيُّها)، والرابط الضميرُ المحذوفُ في (بَعْدُ)، تقديره (بَعْدَها)، و(يَلْزَمُ) بالياء خبرٌ ثانٍ عن (مَصْحُوب)، و(تَلْزَمُ) بالتاء نعت لـ (صِفَة)، و(بالرَّفْع) الباءُ زائدةٌ، و(الرفع) مفعولُ (يلزم)، والتقدير: (أيُّها) مصحوبُ (أل) بَعْدَها صفةٌ تلزمُ الرفعَ، أو يلزمُ الرفعَ. انظر: شرح الهواري ٤/١٧ ـ والشاطبي ٥/ ٣١٠ ـ والمكودي ٢/ ٢٠١ ـ واللوامع والأشموني ٣/ ١٠٥ ـ وإعراب الألفية ص ١٢٠ ـ والسيوطي ص ٢٨٠ ـ واللوامع الشمسية ٢/ ٣٠٠: «يَلْزَمُهَا الرَّفْعُ».
- سَعْدَ اللَّوْسِ: هو سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري، رَبِي النظر: شرح الشاطبي ٥/ ٣٣٣.

# ٱلْمُنَادَى ٱلْمُضَافُ إِلَىٰ يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّمِ

كُ(عَبْدِ،عَبْدِي،عَبْدَ،عَبْدا،عَبْدا،عَبْديا) ٩٤٥ وَفِي ٱلنَّذَا (أَبَتِ، أُمَّتِ) عَرَضْ وَٱلْكِزَا وَافْتَحْ، وَمِنَ ٱلْيَا ٱلنَّا عِوضْ

٩٢٥ وَآجْعَلُمُنَادًى صَعَم إِنْ يُضَفْ لِ(يَا) ٩٣٥ وَفَتْحُ أَوْكُتُ وَحَدْفُ ٱلْيَا ٱسْتَمَرُ فِي إِيَانِنَامً ﴿ إِيَانِنَ عَمَّ ) لَامَفَتْر

# أَسْمَاهُ لَازَمَتِ ٱلنِّكَاءُ (١)

٥٩٥ و (فُلُ) بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنَّنَا (لُؤُمَانُ، نَوْمَانُ) كَذَا، وَالطَّرَدَا وَٱلْأَمْرُهَاكُذَامِر ﴿ الْمُثَكِدِينِ وَلَاتَقِسْ، وَجُرَفِي الشِّعْ (فُلُ)

٩٩٥ في سَبِّ الْآنْثَيٰ وَزْنُ يَا (خَبَاثِ) ٧٩٥ وَسَتَاعَ فِي سَبِّ ٱلذَّكُورِ (فَعَلُ)

٩٣ ٥ \_ وفَتْحٌ اوْ كَسْرٌ: في (ب)٣٧أ: (وَالْفَتْحُ والْكَسْرُ)، وفي الحاشية بخط آخر: «(وَفَتْحٌ اوْ كَسْرٌ)، صَحَّ». وفي حاشية (أ)٢٦أ: «(والفتح والكسر) خ، وهي أحسن»، ورواية التعريف هي روايةُ: شرح المكودي التي حَشَّى عليها الفتحُ الودودي ٢/ ٥١٩ \_ والسيوطيّ ص٢٨٢.

<sup>-</sup> اسْتَمَرُّ: في شرح الشاطبي ٥/ ٣٣٩: «اشْتَهَرْ»، وفي حاشية الصبان ٣/ ١٢٠: «وفي نسخة: (اشْتَهَرْ)»، قَلَّتُ: هي لفظ الكافية الشافية ٢/ ١٣٢٤.

<sup>- ﴿</sup> يَبْنَوْمُ ﴾: جزء من آية في سورة طه ٩٤، وفتحُ الميم المشدَّدة وكسرُها قراءتان سبعيتان. انظر: السبعة لابن مجاهد ٤٢٣ ـ والنشر لابن الجزري ٢/

<sup>-</sup> أُمَّ... عَمَّ: الميم المشدَّدة فيهما في جميع النسخ بالكسر والفتح.

الزَّمَتِ النَّداء: كذا في جميع نسخ التحقيق، وجميع الشروح التي اطلعت عليها، وجاء في الفتح الودودي ٢/ ٥٢١: «غالب النسخ: (أسماءٌ لازِمةٌ للنداءِ).... وفي بعضها: (أسماءٌ لازمةٌ النداءَ).... وفي بعضها: (أسماءٌ لازمةُ النداءِ).... وهناك نسخة رابعة، وهي: (أسماءٌ لازَمتِ).... ونصب النداء».

### ٱلإَسْتِغَاثُةُ

٩٩٥ إِذَا ٱسْتُغِيثَ ٱسْمُ مُنَادًى خُفِضًا بِاللَّامِ مِفْتُوحًا، كَا لِالْمُرْتَضَى () وَفِي سِوَى ذَٰلِكَ بِالْكُمْرِ اَعْدِيكَ مُعَ ٱلْمُعْطُوفِ إِنْ كَرَرْتَ (يَا) وَفِي سِوَى ذَٰلِكَ بِالْكُمْرِ اَعْدِيكَ مُعَ ٱلْمُعْطُوفِ إِنْ كَرَرْتَ (يَا) وَفِي سِوَى ذَٰلِكَ بِالْكَمْرِ اَعْدِيكَ مُعَالِمُ مُا السَّعْفِي أَلِفَ وَمِثْلُهُ اَسْمُ ذُو يَعَجُبِ أَلِفَ مَا السَّعْفِيثَ عَاقَبَتُ أَلِفَ وَمِثْلُهُ اَسْمُ ذُو يَعَجُبِ أَلِفَ مَا السَّعْفِيقَ عَاقَبَتُ أَلِفَ وَمِثْلُهُ اَسْمُ ذُو يَعَجُبِ أَلِفَ

#### ٱلنُّدُبَةُ

• ١٠٠ ـ أَلِفْ: يصِحُّ أَن يكون فاعلًا، والمفعولُ محذوف؛ أي: عاقبَتْها، وأن يكون مفعولًا به منصوبًا، فأصله (أَلِفًا)، وُقِفَ عليه بحذف الألف لضرورة الشعر، أو على لغة ربيعة، والمعنى: أن اللام والألف يتعاقبان على المستغاث، ونحوه في الكتاب لسيبويه ١/ ٣٢٠، قال: "فصار كلُّ واحد منهما يُعاقبُ صاحبَهُ". انظر: شرح المكودي ٢/ ٦١٤ ـ وإعراب الألفية ص١٢٢، واستظْهَرَا الإعرابَ الأول، واكتفى الشاطبي ٥/ ٣٧١ بالإعراب الأوَّل، وشرح عليه: الهواري ٤/ ٣٣، وعندي أن الإعراب الأول هو الراجح؛ لأن ابن مالك [انظر: شرح التسهيل ٣/ ٢٧٠ ـ وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٣٤] ممن يرون أن الأصلَ اللامُ، والألف معاقبة له. وانظر: الفتح الودودي ٢/ ٢٧٥ ـ وحاشية الخضري ٢/ ٨.

۱۰۲ - كَبِثْرَ: كذا في (ظ۱)۱۰۱ب، و(ج)۲/۳٪ وشرح الشاطبي ٥/٣٧٧ ـ والمكودي ٢/٣٠٠ - والمكودي ٢/٣٠٠ ـ وإعراب الألفية ص١٢٣، وهو في (ب)٣٧ب، و(د)٢٦ب: (كَبِئْرِ). وانظر: الفتح الودودي ٢/٩٥٠.

# ١٠٦ وَوَاقِفًا زِدْ هَاء سَكْتٍ إِنْ تُرِدْ وَإِنْ شَتَا أَفَا لَمَدُ وَ الْهَا لَاتَزِدْ وَوَاقِفًا زِدْ هَاء سَكْتٍ إِنْ تُرِدْ وَإِنْ شَتَا أَفَا لَمَدُ وَ الْهَا لَاتَزِدْ مَنْ فِي النَّا الْمَا ذَاسُكُونِ أَبْدَىٰ مِنْ فِي النَّا الْمَا ذَاسُكُونِ أَبْدَىٰ مِنْ فِي النَّا الْمَا ذَاسُكُونِ أَبْدَىٰ

# ٱلتَّرُّخِيثُ

١٠٨ تَرْخِيمُّا آَحْذِفْ آخِرَ ٱلْمُنَادَىٰ كَ(يَاسُعَا) فِيمَنْ دَعَاسُعَا دَا مَرْخِيمُّا آَحْذِفْ مُطْلَقًا فِي كُلِّمَ اللَّهَا، وَالَّذِي قَدُرُخِمَا اللَّهَا، وَالَّذِي قَدُرُخُمَا اللَّهَا، وَالَّذِي قَدُرُخُمَا اللَّهَا وَلَحْدَلا اللَّهَا وَلَحْدُ اللَّهَا وَلَحْدَلا اللَّهَا وَلَحْدُ اللَّهَا وَلَحْدَلا اللَّهَا وَلَهُ وَلَا اللَّهَا وَلَمْ اللَّهُ وَالْمِنْ هَذِهِ اللَّهَا وَلَمْ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- ۱۰۲ فالمَدُّ: كذا بالرفع والنصب في (ب) ۳۷ب، وهو بالنصب في (أ) ۲۲ب، و(د) ۲۲ب، و(د) ۲۲ب، و(ظ۲) ۱۶٤ب، وشرح عليه: الهواري ۱/٤٤ والسيوطي ص۲۸۲، وقدَّمه المكودي ۲/ ۲۲۰، وهو بالرفع في (ج) ۲/٤٤ب، وشَرَحَ عليه: ابن الناظم ۲۳۰ والمرادي ۳/ ۱۱۲۵، وقدَّمه خالد ۱۲٤.
- ١١٦ العَلَمْ: بدل أو عطف بيان من (الرباعيَّ)، ومعنى الشطر الأول: إلا العَلَمَ الرُّباعيَّ فما فوقَهُ. انظر: شرح الهواري ٤/٥٤ والمكودي ٦٢٦/٢ وإعراب الألفية ص١٢٥.
- مُتَمَّ : اسم مفعول، وهو نعت لـ(إسناد)، وقال الشاطبي ٤٢٨/٥: "و(مُتَمَّا) حال من الرباعيِّ العلَم؛ أي: حالة كونه مُتَمَّا بلا إضافة ولا إسناد»، وقال في إعراب الألفية ١٢٥: "والأول أولى»، يعني كونه نعتًا.
- ۱۱۲ لِينًا: هو بكسر اللام في (ب) ١٣٨ و(ج) ٢/ ٤١ و(د) ٢ أ، وهو في إعراب الألفية ص١٢٥ ١٢٦: (لَيْنًا) بفتح اللام، وقال: «هو مُخفَّف (لَيِّن)»، وفي إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٢٣١: «ويجوز فتح لامه؛ مخفَّفًا من (لَيِّن)، وكسرها؛ أي: ذا لِينٍ»، ونحوه في: حاشية الخضري ٢/ ٨٤، وقدَّره الشاطبي ٥/ ٤٢٩ بـ(ذا لِينٍ)، إلا أنه صرَّح في ٥/ ٥٥٤ في شرح البيت (٦٣٩) أنه (لَيْن) مخفَّف (لَيِّن)، وكذلك =

وَاوٍ وَرَاءٍ بِهِ مَافَتُ عُمُونَقَلْ مَرْحِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَاعَمْرُونَقَلْ مَرْحِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَاعَمْرُونَقَلْ فَالْبَاقِيَ السَّعْمِلْ بِمَافِيهِ أَلْفِ فَالْبَاقِيَ السَّعْمِلْ بِمَافِيهِ أَلْفِ لَوْكَانَ بِاللَّحِرِ وَضِعًا تُمِّمَ كَاللَّمَ الْمَالِيَ بِيَا لَوْجَهَيْنَ فِي كَلَّالَثَانِي بِيَا فَحَرِ الْوَجَهَيْنَ فِي كَلَّالَثَانِي بِيَا فَحَرِ الْوَجَهَيْنَ فِي كَلَامَتُ الْمَاهُ وَجَوْرِ الْوَجَهَيْنَ فِي كَلَامَتُ الْمُعَلَى مَا لِلسِّلَمَ الْمَاهُ مَا لِلسِّلَمَ الْمَاهُ مَا لِلسِّلَمَ الْمُحَمِينَ فِي كَلَامَتُ الْمُحَمِد الْمُحَمِينَ فِي كَلَامَتُ الْمُحَمِد الْمُحَمِينَ فِي كَلَامَ الْمُحَمِينَ فِي كَلَامُ الْمُحْمَد اللَّهُ الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمَد اللَّهُ الْمُحْمَد اللَّهُ الْمُحْمَد اللَّهُ الْمُحْمَد اللَّهُ الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمَد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمَد الْمُحْمَد الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمَد الْمُحْمِد الْمُحْمَد الْمُحْمَد الْمُحْمَد الْمُحْمَد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمَد الْمُحْمَد الْمُحْمَد الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمِد الْمُحْمِدُ الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمِد الْمُحْمِدُ الْمُحْمَد الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد اللَّهُ الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد اللْمُحْمِد اللْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمُ الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمِحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحِمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِي الْمُحْمِد الْمُحْمِدُ الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمُ الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِد الْمُحْمِدُ الْمُ

٦١٣ أَرْبَعَةُ فَصَاعِدًا، وَٱلْخُلْفُ فِي الْمَا وَالْخُلْفُ فِي الْمَا مُرَكَبٍ وَقَالُ الْمَا وَالْعَجُرَ الْخَذِف مِنْ مُرَكَبٍ وَقَالُ الله وَالْعَجُرَ الْخَذِف مِنْ مُرَكَبٍ وَقَالُ الله وَالْمَا يُوفِي مَا حُذِف مَا حَدُف وَقَالَ مَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمُ فِي كَا الله وَالْمُ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمَا الله وَالله والله وَالله والله وَالله و

#### ٱلِاُخْتِصَاصُ

١٢٠ الدِّخْصِاصُ كَنِ كَاءِ دُونَ (يَ) كَرْأَيُّهَا ٱلْفَكَيٰ) بِإِثْرِ (ٱرْجُونِيَا)

= المكودي ٢/ ٦٢٧ قدَّره بـ(ذا لِينٍ)، ثم صرَّح ٢/ ٦٢٩ بأنه مخفَّف من (لَيِّن).

ـ أُلِفْ: في (ب)٣٨أ: (أَلِف)، ويظهر أنه تصحيف.

<sup>11</sup>٤ - عَمْرُو: هو سيبويه، وهو أبو بِشْرٍ عَمْرُو بنُ عثمانَ بن قَنْبَرَ، رحمه الله تعالى. انظر: شرح الهواري ٤/٧٤ - والشاطبي ٥/٤٤، وقال: «كان ثقةً تَبْتًا فيما ينقُلُ، محقِّقًا في علمه، لم يُرَ في زمانه مثلُه فَهْمًا لكلام العرب، وشرحًا لمقاصده... وكان سُنيًّا في مذهبه... توفي وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثين سنة» - والمكودي ٢/ ٦٣٠، وفيه: «ولم يذكر الناظم سيبويه في هذا الرجز إلا في هذا الموضع» - وإعراب الألفية صر١٢٠ - وإتحاف ذوى الاستحقاق ٢/ ٢٣٠.

 <sup>110 -</sup> حَذْفٍ: كذا بالتنوين في جميع نسخ التحقيق، ونص عليه: إعراب الألفية ص١٢٦ ـ وشرح السيوطي ص٢٨٧ ـ وحاشية الصبان ٣/١٣٦.

الله عَنْوَ مَحْدُوفٌ: كذا في جميع النسخ، وكذا في (ب)٣٨ب، ثم غُيِّر فيها بخط آخر إلى: (تَنْوِ محذوفًا)، وفي حاشيتها: «(يُنوَ محذوفٌ)، نسخة»، وجاء في المطبوع من شرح الشاطبي ٤٤٣/٥: (تَنْوِ محذوفًا) ولم ينصِّ الشاطبيُّ على إعرابها أو ضبطها، وذَكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٢٦ ـ وحاشية الصبان ١٣٦/٣.

# كَمِثْلِ (كَعْنُ - ٱلْعُزِبَ - أَسْخَىٰ مَنْ بَذَلْ)

٢٢١ وَقُدْيُرَىٰ ذَادُونَ (أَيُّ) تِلُوَ (أَلْ)

#### ٱلتَّحَ ذِيرُوَٱلْإِغْ رَاهُ

# أَسْمَاءُ ٱلْأَفْعَ إِلِ وَٱلْأَصْوَاتِ

مَانَابَعَنْ فِعْلِكُ (سَّتَّانَ، وَصَهْ) هُوَاسُمُ فِعْلِ، وَكَذَا (أُوَّهْ، وَمَهْ) مَانَابَعَنْ فِعْلِ وَكَذَا (أُوَّهْ، وَمَهْ) مَانِمِ عَنْ فَعْلُ كَارُ وَعْ وَهَيْهَاتًا عَنْ وَعَيْرُهُ وَ كَالُو وَعَيْ وَهَيْهَاتًا عَنْ وَكُلُو وَعَالِمَ وَمَا فِي مَانِهِ وَهَا فَكَ الْمُوعَلَى مَعْ (إِلَيْكَا) وَهُلَكُ ذَا (دُونَكَ) مَعْ (إِلَيْكَا) مَعْ (إِلَيْكَا) مَعْ (إِلَيْكَا) مَعْ (إلَيْكَا) مَعْ (الْمُوعْلَى مَعْ (الْمُوعْلَى مَعْ (الْمُوعْلَى مَعْ (الْمُوعْلَى مَعْ رَالِيْكِ) مَعْ (الْمُوعْلَى مَعْدَرَيْنِ مَعْ الْمُرْفِقْ مَعْدَرُيْنِ وَهُيْ مَلَانِ ٱلْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ وَهُيْ مَلَانِ ٱلْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ

٦٢١ - يُرَى ذا: كذا في جميع النسخ، ثم غُيِّر في (ب)٣٨ب بخط آخر إلى: (يَجِيءُ)، وفي حاشيتها: «(يُرى ذا)، نسخة»، وفي (أ)٢٧أ: «(ودُون) مكان (وقد يرى)، وهو وَهَمٌ».

٦٢٢ \_ نَصَبْ مُحَذِّرٌ: ضبطها الهواري ١٩/٥: (نُصِبْ مُحَذَّرًا)، ونقله عنه: إعراب الألفية ص١٢٧، قلتُ: وقياسه أنَّ (نحوه) بالرفع لا بالنصب، ويكون في البيت عيب سناد التوجيه، انظر معناه في التعليق على البيت (٤٢٥).

مع النظر إلى البيت التالي. ( و م ع العَطْفِ) ، وهو وَهُم بسبب انتقال النظر إلى البيت التالي.

(١) والأُصْوات: ليس في (أ)٢٧ب.

١٢٨ \_ وغَيْرُهُ: في (أ)٢٧ب: (وَنَحْوُهُ).

لَهَا، وَأَخْرُ مَالِذِي فِي الْعَمَلُ مِنْهَا، وَتَعْرِيفُ سِوَلَهُ سِكِينُ مِنْهَا، وَتَعْرِيفُ سِوَلَهُ سِكِينُ مِنْهُ مَثْمِهِ أَلْفِعُلْ مِنْ مُشْبِهِ أَسْمِ ٱلْفِعُلْ صَوْتًا يُخْطَلُ وَالْزَهُ بِنَا ٱلنَّوْعَيْنِ فَهُ وَقَدْ وَجَبْ وَالْزَهُ بِنَا ٱلنَّوْعَيْنِ فَهُ وَقَدْ وَجَبْ

٦٣١ وَمَالِمَانَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلْ ٦٣٢ وَلَحْكُمْ بِنَضِيرِالِّذِي يُنَوَّنُ ٦٣٣ وَمَابِهِ خُوطِبَ مَالَا يَعْقِلُ ٦٣٣ وَمَابِهِ خُوطِبَ مَالَا يَعْقِلُ ٦٣٤ كَذَا الَّذِي أَجْدَىٰ حِكَايَةُ كَ(قَبْ)

#### نُونَاٱلتَّوْكِيدِ

عَيدُ بِنُونَيْنِ، هُمَا كُونَيْ (اَذْهَ بَنَّ، وَاقْصِدَنْهُمَا) فَيدُ بِنُونَيْنِ، هُمَا أَوْتَ نَظُمًا (اَمَّا) تَالِياً ذَاطَلَبٍ الْوَسْتَرْطُا (اَمَّا) تَالِياً فَرَا مُستَقْبَلًا وَقَلَ بَعْدَ (مَا، وَلَمْ) وَبَعِدُ (لَا) مَضَمَر لَيْنِ بِمَا وَلَحْ كَلَا الْمُؤَكِّدِ اَفْتَحَ كَلَا ابْرُزَا وَلَحْ مَلْ الْمُؤَكِّدِ اَفْتَحَ كَلَا ابْرُزَا وَلَحْ مَلْ الْمُؤَكِّدِ اَفْتَحَ كَلَا ابْرُزَا وَلَمْ مَنْ تَعَرُّلُ فِقَدْ عُلِمَا وَلَمْ مَنْ تَعَرُّلُ فَقَدْ عُلِمَا وَلَمْ مَنْ تَعَرُّلُ فَي مُنْ عَرَّلُ فَي مُنْ عَرَّلُ فَا مُعْلِمَا عَلَيْمُ مَنْ تَعَرَّلُ فَا فَيْ مَا اللّهُ وَلَا مُؤْكِدًا فَا مُنْ مَنْ عَرَّلُ فَي مُنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ مِنْ تَعَرِّلُ فَي مُنْ عَرِّلُ الْمُؤْلِقِ قَدْ عُلِمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَيْمَا عَلْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عِلْمُعُلْكُومُ عَلْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِي عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

مه لِلْفِعْلِ تَوْجِ عِيدُ بِنُونَيْنِ، هُمَا الْفِعْلِ تَوْجِ عِيدُ بِنُونَيْنِ، هُمَا مِهِ عَلَى الْبِيَا مَعْدُ الْوَلِمُ الْفِعَلُ الْفِعَلَ الْفِعَلُ اللهِ الْفِعَلُ الْفَعْدُ اللهُ اللهِ الْفِعَلُ اللهُ اللهُ

- ۱۳۱ \_ ما لِذِي: كذا في جميع نسخ التحقيق، وأكثر شروح الألفية، وهو في شرح المكودي ٦٤٦/٢: (ما الَّذِي)، وشرَحَ وأَعْرَبَ عليه، وفي شرح الشاطبي ٥١٤/٥: «وفي بعض النسخ: (وأَخُرْ مَا لِذَا»)، ونقله عنه: إعراب الألفية ص١٢٨ \_ ١٢٩ \_ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٢٤٤.
- **۱۳٤ \_ أَجْدَى:** بمعنى أعطى وأفاد. انظر (جدا) في: المصباح المنير ٣٦ ـ وتاج العروس ١٨/١٠. وانظر: شرح الهواري ٢٧/٤ ـ والمكودي ١٤٨/٢.
- ١٣٦ \_ ويَفْعَلْ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وجميع الشروح التي اطلعت عليها، وهو في (ب)٣٩ب: (وأَفْعَلْ)، وفي الحاشية بخط آخر كُتب: «وَيَفْعَلْ». وفيها جميعًا بتسكين الآخر؛ لضرورة الشعر. انظر: شرح الهواري ١٨/٤ \_ وشرح الشاطبي ١/ ٢٢٧.
- ٦٣٩ لِينٍ: هو بكسر اللام في (ب) ٤٠، وشَرَحَ عليه: السيوطي ٢٩٥ وابن طولون =

وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِعْ لِأَلْفِ وَالْوَاهِ مَا فَيْ الْفِ عَلَىٰ الْفِ عَلَىٰ الْفَعْ الْمِنْ الْفَعْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْ الْمُسْفِي الْمُسْفِلِي الْمُسْفِي الْمُسْفِي الْمُسْفِي الْمُسْفِي الْمُسْفِقِي الْمُسْفِقِي الْمُسْفِي الْمُسْ

عَدَّ وَالْمُضْمَرَ اَحْدِفَنَهُ وَالْمَالُمُ الْأَلْفُ عَدَا الْمُعْلَمُ مِنْهُ وَافِعاً عَيْرَالْيَكَ عَلَمُ مِنْهُ وَافِعاً عَيْرَالْيِكَ عَلَمُ مِنْهُ وَافِع هَاتَيْنِ، وَفِي عَدَّ وَاحْدِفْهُ مِنْ رَافِع هَاتَيْنِ، وَفِي عَدَّ فَوُ (اَخْشَيِنَ يَاهِنَدُ) بِالْكُسْرِ، وَ(يَا عَدُ خَوْرِ الْخَشَيِنَ يَاهِنَدُ) بِالْكُسْرِ، وَ(يَا عَدُ خَوْيَفَةُ بَعْ حَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِكَ اللَّهِ الْمُؤْمِكَ اللَّهِ الْمُؤْمِكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِكَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

= ٢/ ١٧٠، وهو في (ج)٢/ ٥٥أ، و(د)٢٨أ: (لَيْنٍ) بفتح اللام، وقال الشاطبي ٥/ ٥٥٤ والمكودي ٢ ٢ ٥٥٠: إنه (لَيْن) بفتح اللام، وأصله (لَيِّن)، وقال المكودي: «ولا يصح ضبطه بكسر اللام؛ لأن اللِّنَ مصدر وليس صفة، إلا أن يكون من باب النعت بالمصدر». وانظر: إعراب الألفية ص١٣٠ وحاشية الخضري ٢/ ٩٤، قلتُ: أكثر النسخ في نظائر هذا اللفظ جاءت بالكسر، كما في البيتين ٦١٢، وانظر: جواز الوجهين في إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٢٣١.

٦٤<mark>٣ ـ ويا قوم</mark>: كذا بالكسر في (ب)٤٠أ و(ظ١)١٠٧ب و(ج)٢/ ٢٠ب ـ وإعراب الألفية ص١٣٠، وهو في (د)٢٨أ: (وياقومُ) بالضم.

المحودي ٢/ ٦٥١، و بتنوين النصب فقط في (ظ١)١٠٨أ، و(ج)٢١/٢أ، و(د)٢٨أ، وكذا في (ب)٤٠أ، ثم زِيدَ فيها بخطِّ آخر ضمتان، وهو بتنوين الرفع فقط في: شرح المكودي ٢/ ٦٥٨.

- شَـــرِيدَة: هـو بتنوين النصب في (ظ١)١٠٨أ، و(ج)٢/ ٢١أ، و(د)٢٨أ، وكذا في (ب)٤٠أ، ثم غُيِّر بخط آخر إلى ضمتين، وهو بتنوين الرفع في: شرح المكودي ٢/ ٢٥٨.

وذَكَرَ الروايتين في (خفيفة) وأنَّ (شديدة) معطوفٌ عليه: إعراب الألفية ص١٣١ ـ واللوامع الشمسية ٢/ ٦٩أ ـ والفتح الودودي ٢/ ٥٦٩.

# معه وَأَنْدِلَنْهَا بَعْتُ دَفَتْحٍ أَلِفَ اَ وَقَفًا، كُمَا تَقُولُ فِي (قِفَان) (قِفَا) مَالَا يَنْصَرِفُ مَا الْا يَنْصَرِفُ

مَعني بِهِ - يَكُونُ ٱلإِسْمُ الْمُكَنَ صَرْفَ ٱلَّذِي حَوَاهُ كَيْفَ مَا وَقَعْ. مِنْأَنْ يُرَىٰ بِتَاءِ تَأْنِيْتٍ خُتِهْ مَمْنُوعَ تَأْنِيثٍ بِتَا ، كَ (أَسْهَلَا) -كَ(أُرْبَع) - وَعَارِضَ ٱلْإِسْمِيَّة فِي ٱلْأُصْلِ وَصْفَا ٱنْصِرَافُهُ مُنِعْ مَصْرُوفَةُ ، وَقَدْ يَنُدُنُ أَلْمَنْكَ فِي لَفْظِ (مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَلُخَر) مِنْ وَلِحِدٍ لِأَرْبِعِ فَلْيُعْلَمَا أُوِلْمَفَاعِيلَ) بِمُنْعِكَافِكَ رَفْعًا وَجَرَّل أَجْرِهِ - كُرْسَارِي)

١٤٩ اَلصَّرْفُ تَنُونُ أَتَىٰ مُبَيِّنَا ١٥٠ فَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنْعُ ١٥١ وَزَائِدِا (فَعْكَرَنَ) فِي وَصْفِ سَلِمْ ٢٥٢ وَوَصْفُ أَصْلِيُّ وَوَزْنُ (أَفْعَكَ) ١٥٣ وَالْغِيَنَ عَارِضَ ٱلْوَصْفِيتَهُ عه وَ ( ٱلأَدْهُمُ) ٱلْقَيْدُ لِكُونِهِ وَضِع ٥٥٥ وَ(أَجْدَلُ، وَأَخْيَلُ، وَأَخْيَلُ، وَأَفْعَىٰ) ٢٥٦ وَمُنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبِر ٧٥٧ وَوَزْنُ (مَشْنَىٰ، وَثُلَاثَ)كُهُمَا ١٥٨ وَكُنْ لِجَمْعِ مُشْبِهِ (مَفَاعِلا ١٥٩ وَذَا أَعْتِلَالِمِنْهُ - كَا(ٱلْجَوَارِي).

١٥٣ \_ كان الأحسن أن يمثل الناظم بـ(أَرْنَب) \_ بمعنى (ذليل) في نحو: جاءَ رجلٌ أرنبٌ \_ بَدَلَ (أَرْبَع)؛ لأن (أَرْبَعًا) مصروفٌ لقبوله تاء التأنيث، أما (أَرْنَبٌ) فمصروف للعلة المذكورة هنا، وهي عُرُوض وصفيَّته. انظر: شرح المرادي ٣/١٩٤٤ \_ وابن ابن القيم ٢/٧٩٧ \_ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/٧٥٧ \_ وابن طولون ٢/٨٧١ \_ وحاشية الخضري ٢/٩٩ \_ والفتح الودودي ٢/٣٧٥.

سَّبَهُ الْفَضَىٰعُمُومَ ٱلْمَنْع بِهِ فَٱلْإِنْصِ كُلْفُ مَنْعُهُ يَحِقُّ تَركِيبَ مَزْج، كُولُ (مَعْدِيكُرِيا) كَ (عُطَفَانَ)، وَكُ (أَصْبَهَانَا) وَسَتَرْطُ مَنْع آلْعَ اركُونُ لُهُ أَرْتُعَى ـ أُو(زَيْدِ) أَسْمَ أَمْرَأَةٍ لِا أَسْمَ ذَكُرْ وَعُجْمَة، كَ (هِنْدَ)، وَٱلْمَنْعُ أَحَقُّ زَيْدٍ عَلَى ٱلْتَلَاثِ صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ أوْغَالِبٍ، كُ (أَحْمَدٍ، وَيَعِيلَىٰ) زىيد ثُرِلْكَ أَقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ

١٦٦ وَإِنْ بِهُ اللَّهِ مَا أَوْبِ مَا لَحِقْ اللَّهِ مَا كُونِ مَا كُونِ مَا كُونَ اللَّهِ مَا أَوْبِ مَا كُونَ اللَّهِ مَا أَوْبِ مَا كُونَ اللَّهِ مَا أَوْنَ مِنَ وَقُدُ مُرَكّبَ اللَّهِ مَا أَوْنَ مُرَكّبَ اللَّهُ مَا أَمْنَ عُصَرُ وَفَهُ مُ مُركّبَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْنَ مُنَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

<sup>177 -</sup> وعُجْمَةً: كذا في (أ)٢٩أ - و(ظ٢)١٦٠ب - و(ج)٢/ ٦٩ب، وكذا في شرح ابن ابن القيم ٢/ ٧٥٠ - والشاطبي ٥/ ٦٢٣ - والمكودي ٢/ ٦٧٥ - وابن الجزري ص٨٩٨، وهو في (د)٢٩أ، و(ظ١)١١٣ب - وحاشية (ب)٤١ بغير خط الناسخ: (أَوْ عُـجْمَةً)، وكذا في: شرح ابن طولون ٢/ ١٩٠، وهو في (ب)٤١ب: (وَعُجْمَةٌ)، وهو تصحيف.

<sup>-</sup> والمَنْعُ: في (أ)٢٩أ: (والْجَمْعُ)، وهو وَهَمّ.

١٦٧ - والتَّعْرِيفِ: في (ب) ١٤ب: (والتعريفُ) بالجر والرفع.

<sup>719</sup> \_ يجب تقييد ألف الإلحاق بالمقصورة؛ لأنها التي تَمْنَعُ من الصرف، نحو (عَلْقَى) عَلَمًا، بخلاف ألف الإلحاق الممدودة، نحو (عِلْبَاءٍ)، فلا تمنع من الصرف، واستدرك بعضهم ألف التكثير، فهي تمنع الصرف كـ(قَبَعْثَرى) عَلَمًا، انظر: شرح الهواري ٤/٤٠٤؛ ولذا أصلح بعضهم البيت إلى:

كَ(فُعَلِ) ٱلتَّوْكِيدِ، أَوْكَ (نُعْكَرُ)
إِذَائِهِ ٱلتَّغْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبُرْ
مُوَنَّتًا، وَهُونَظِيرُ (جُشَكَما) مَوْنَتًا، وَهُونَظِيرُ (جُشَكَما) مِنْ كُلِّ مَا ٱلتَّعْرِيفُ فِيهِ أَتَّرَا مِنْ كُلِّ مَا ٱلتَّعْرِيفُ فِيهِ أَتَّرَا إِعْرَابِهِ مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَتَّرَا إِعْرَابِهِ مِنْ فَيْ مِنْ كُلِّ مَا الْتَعْرِيفُ فِيهِ أَتَّرَا إِعْرَابِهِ مِنْ كُلِّ مَا الْتَعْرِيفُ فِيهِ أَتَّرَا إِعْرَابِهِ مِنْ كُلِّ مَا الْتَعْرِيفُ فِيهِ أَتَّرَا إِعْرَابِهِ مِنْ كُلُ مَا اللَّهُ عُرْفِقُ فَيْ الْمُنْعِ وَالْمُنْعِ وَالْمُصْرُوفُ قَدْ لَا يَضَرِفُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوفُ وَالْمُنْعِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْرَافِ الْمُعْرَفِقُ وَالْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ

۱۷۰ وَالْعَدْلُ وَالْتَعْرِيفُ مَانِعَا (سَحَرْ) ۱۷۱ وَالْعَدْلُ وَالْتَعْرِيفُ مَانِعَا (سَحَرْ) ۱۷۲ وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ (فَعَالِ) عَلَمَا ۱۷۲ عِنْدَ تَمِيم، وَاصْرِفَنْ مَانُكُرَ اللَّكُرُ الْكَسْرِ فَعَالًى عَلَمَا ۱۷۲ عِنْدَ تَمِيم، وَاصْرِفَنْ مَانُكُر اللَّهُ عَنْدُ مَا فَغِي اللَّهُ عَنْدُ مَا فَعْنِي اللَّهُ عَنْدُ وَمَا يَكُونُ مِنْ هُ مَنْ قُوصًا فَغِي اللَّهُ عَنْ وَمَا يَكُونُ مِنْ هُ مَنْ قُوصًا فَغِي اللَّهُ عَنْ السَّبِ صُرِفْ اللَّهُ عَنْ السَّبِ صُرِفْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبِ صُرِفْ الْمَانِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِلْلِلْمُلِلْلِلْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِل

#### إِعْلَابُ ٱلْفِعْلِ

مِنْ جَازِمِ وَنَاصِبِ، كَ(شَعْدُ) لاَبَعْدَعِلْم، وَالَّتِيمِنْ بَعْدُ خِطْنُ -تَخْفِيفَهَامِنْ (أَنَّ) فَهْوَمُ طَرِدْ ١٧٦ اِزفَعْ مُضَكَارِعًا إِذَا يُجَرَّدُ ١٧٧ وَدِ (لَنِ) آنْصِبْهُ، وَ (كَيْ)، كَذَادِ (أَنْ) ١٧٨ فَٱنْصِبْ بِهَا، وَالرَّفْعُصَحِّمْ، وَاعْتَفْدُ

- = وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ مَقْصُورَةٍ لِنَحْوِ إِلْحَاقٍ عُرِفْ انظر: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٢٦٤ ـ والفتح الودودي ٢/ ٥٨٨.
- ۱۷۲ جازِم وناصِب: كذا في (أ)۲۹ب، و(د)۲۹ب، و(ظ۲)۱۹، و(ب)٤١أ، وكذا في الكافية الشافية ٣/١٥٠ وشرح الشاطبي ٦/١، وعليهما في (ب) بغير خط الناسخ علامة التقديم والتأخير (م م)، وهو بلفظ: (ناصبٍ وجازمٍ) في (ظ١)١١٦ب، و(ج)٢/٤٧ب، وكذا في شرح المكودي ٢٨٦/٢.
- كتَسْعَدُ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وهو بلفظ: (تُسْعَدُ) في: شرح الهواري ٤/ ١٠٣، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٣٥ ـ وفي شرح المكودي ٢/ ١٨٧: (يُسْعَدُ) بالياء مضمومة ومفتوحة. وانظر: حاشية الخضري ٢/ ١٠٩.
- ۱۷۸ تَخْفِيفَها: كذا في (أ) ۲۹ب، و(ب) ٤٢أ، و(ج) ٢/ ٧٥أ، وكذا في شرح الشاطبي ٦/ ٤ ـ والمكودي ٢/ ١٨٨ ـ وابن الجزري ص٣٠٣ ـ وإعراب الألفية ص١٣٦ ـ والسيوطي =

(مَا)أُخْتِهَا حَيْثُ أَسْتُحُقَّتُ عُمَلاً اِنْصُدِّرَتْ، وَٱلْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاً اِنْصُدِّرَتْ، وَٱلْفِعْلُ بَعْدُ عَطْفٍ وَقَعَا إِذَا (إِذَنْ) مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا إِظْهَارُ (أَنْ) مَا صِمَنَةً، وَإِنْ عُدِهِ وَيَعْدُ مُوصِعِهَا (كُتَّى أَصِمَنَةً، وَإِنْ عُدِهِ وَيَعْدُ مَعْمُ وَيَعْدُ مَعْمُ وَيَعْدُ مَعْمُ وَيَعْدُ مَعْمُ الْمُسْتَقْبَلا مَعْمَ مَعْمُ وَيَعْمُ الْمُسْتَقْبَلا مَعْمَ مَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعِمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمْ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْ وَيَعْمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُومُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعِمُ وَيْعُمُ وَيْعُومُ وَعُمْ وَيْعِمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُومُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُومُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَيْعُمُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَعُمْ وَيْعُمُ وَعُمْ وَعُمْمُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَالْمُعُمْ وَعُمْ وَالْمُعُمُ وَعُمْ وَعُمْ وَالْمُومُ وَعُمْ وَالْمُومُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَالْمُعُمُ وَاعُمُ وَعُمْ وَعُمْ وَعُمْ وَالْمُومُ وَالْمُوا وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُوا وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَعُمُ وَالْمُومُ وَعُمُ وَالْمُومُ وَعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوا مُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْ

۱۸۹ وَيَعِضُهُمْ أَهْمَلُ (أَنْ) حَمْلًا عَلَى
۱۸۰ وَيَصَبُوادِ (إِذَنِ) الْمُسْتَقْبَلَا
۱۸۰ أَوْقَبْلَدُ الْيَمِينُ، وَانْضِبُ وَارْفَعَ الْمَسْتَقْبَلَا
۱۸۲ أَوْقَبْلَدُ الْيَمِينُ، وَالْضِبُ وَارْفَعَ الْمُسْتَقْبَلَا
۱۸۲ وَبَيْنَ (لَا) وَلِام جَلِّمُ الْوُمُضَمِّرُ اللهِ وَيَعْدَ (أَنْ) اعْمِلْ مُظْهِرًا أَوْمُنْ مَلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَيَعْدَ (حَتَىٰ) هَلَدُ الإِضْمَالُ (أَنْ) ١٨٤ وَيَعْدَ (حَتَىٰ) هَلَدُ الْإِضْمَالُ (أَنْ) ١٨٨ وَيَعْدَ (حَتَىٰ) هَلَدُ الْإِضْمَالُ (أَنْ) ١٨٨ وَيَعْدَ فَا جَواب نَفَى أَوْطَلَبْ ١٨٧ وَيَعْدَ فَا جَواب نَفَى أَوْطَلَبْ

= ص٣٠٥، وهو بلفظ: (تَخْفِيفَ أَنْ) في (د) ٢٩ب، و(ظ١) ١١٧أ، وفي حاشيتها «نسخة: (وَاعْتَقِدْ تَخْفِيفَهَا)»، وكان كذلك في (ظ٢) ١٦٥ ب ثم غُيِّرَ إلى: (تَخْفِيفَهَا)، وهو بلفظ: (تَخْفِيفَ أَنْ) في: شرح ابن ابن القيم ٢/٣٧٧ ـ وابن طولون ٢/٣٠٧. \_ فَهْوَ: في (أ) ٢٩ب، و(ب) ٢٤أ: (وهو)، ثم غيِّر في (ب) بخط غير الناسخ إلى: (فهو).

٦٨٣ \_ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمِرَا: في (أ)٢٩أ ـ وحاشية (ب) ٤٢ب بخط آخر: (مضمرًا أو مظهرا).

- مُظْهِرًا أَوْ مُضْمَرَا: كذا بفتح الهاء والميم الأخيرة وكسرهما في (ب٤٢١، وكذا في إعراب الألفية ص١٣٦، وجَوَّزهما: الأشموني ٣/٢١٩، وهما بالفتح فقط في في إعراب الألفية ص١٣٦، وهما بالكسر فقط في (أ)٢٩ب، وكذا في شرح الهواري ٤/٠٣أ، وهما بالكسر فقط في (أ)٢٩ب، وكذا في شرح الهواري ٤/٢٠٠ ـ والمكودي ٢/٣٣٢.

\_ أُضْمِرًا: في شرح الهواري ١٢٣/٤: (أَضْمِرَا) على أنه فعل أمر.

۱۸۷ ـ وَسَتْرُهُ: في شرح ابن الجزري ص٣٠٨ ـ وإعراب الألفية ص١٣٧ ـ وشرح السيوطي ص٣٠٨: (وَسَتْرُهَا)، وهو لفظ الكافية الشافية ٣/١٥١٧، وكان في (ب٤٢(ب: =

كَ(لَانَكُنْ جَلْدًا وَتُظْهِرَ لَجُرَعُ)
إِنْ تَسْفُطِ الْفَاوَ الْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ
(إِنْ) قَبْلَ (لَا) دُونَ تَخَالُفٍ يَهَعْ
تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَرْمَهُ اقْبَلَا
تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَرْمَهُ اقْبَلَا
كَضْبِ مَا إِلَى التَّمَنِي يَنْ تَسِبْ
مَامَرُ ، فَاقْبُلُ مِنْهُ مَاعُدُ لُ رُوى كَ

مه وَالْوَاوُكَا لَفَا إِنْ تَفِدْ مَفْهُوهُ (مَعُ) مَهُ وَيَعْدَ عَيْرِ لَنَّفْي جَنْمًا اُغْتَمِدْ مَهُ وَيَعْدَ عَيْرِ لَنَّ فَيْ جَنْمًا اُغْتَمِدْ مَهُ وَيَعْدَ عَيْرِ لَا نَفْي جَنْمًا اُغْتَمِدُ مَهُ وَيَشْرُطُ جَنْمٍ بَعْدَ نَهْيَ إِنْ تَضَعْ مَهِ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ (اَفْعَلَ) فَالاَ مَهْ وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ (اَفْعَلَ) فَالاَ مَهِ وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاءِ فِي الرَّجَانُصِبُ مَا لِصِ فِعْلَ عُطِفُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا الْمَا عِنْ الرَّجَانُصِبُ فَي الرَّجَانُصِبُ فَالْمَ مَا لِصِ فِعْلَ عُطِفُ مَا عَلَيْ اللَّهُ مَا الْمَا عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُل

#### عَوَامِلُ ٱلْجَزْمِ

معه دِ (لَا، وَلَام) طَالِبًا ضَعْجَزَمَا فِي ٱلْفِعْلِ، هَكَذَادِ (لَمْ، وَلَمَّا) مع دَرُمَا وَلَمَّا، وَلَمَّا، وَلَمَّا، وَكَمْن، وَمَا، وَمَهْمَا، أَيِّن، مَثَى، أَيَّانَ، أَيْنَ، إَذْمَاء مَاء وَلَجْزِمْ دِ (إِنْ، وَمَنْ، وَمَا، وَمَهْمَا، أَيِّنَ، أَيْنَ الْإِذْمَاء مَثَى، أَيَّانَ، أَيْنَ الْإِذْمَاء

= (وَسَتْرُهُ)، فغيِّر بخط آخر إلى: (سَتْرُهَا).

۱۸۸ \_ وتُظْهِرَ: في حاشية (ب)٤٢ب: «(وتُضْمِرَ)، خ»، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٣٨، وقال: «والأول أنسب» \_ والفتح الودودي ٢/٧٠٢.

٦٨٩ ـ تَسْقُطِ: في شرح الهواري ١٣١/٤ ـ والمكودي ٢٠٠٠/٢ (تُسْقِطِ)، وذكر الشيخ خالد في إعراب الألفية ص١٣٨ الروايتين، ونَسَبَ رواية: (تُسْقِط) إلى الشاطبي، ولم أجد للشاطبي نصًّا على ضبط هذه اللفظة، ولكنه شرح ٦٦/٦ على رواية: (تَسْقُط).

١٩٢ \_ هذا البيت تأخَّر في (د)٣٠أ بعد البيت الآتي.

۱۹۳ ـ نَصَبَهُ: كذا في (أ) ۳۰أ، و(د) ۳۰أ، وهو بلفظ: (يَنْصِبُهُ) في (ظ۱) ۱۲۱ب، و(ظ۲) ۱۷۰ب، و(ظ۲) ۱۷۰ب، وكذا في شرح ابن ابن القيم ۲/۲۸، وبلفظ: (تَنْصِبُهُ) في (ب) ۱۳۹، و(ج) ۲/ ۸۱، وكذا في شرح الشاطبي ۲/۷۸ ـ والمكودي ۲/۲۷ ـ وابن طولون ۲/۲۲٪.

كَ (إِنْ)، وَرَبِا فِي ٱلْأَدَ وَاتِ أَسْمَا يَتْلُو ٱلْجَزَاءُ وَجَوَانًا وُسِمَا نُلْفِيهِ مَا، أَوْمُتَحَالِفَيْن وَرَفْعُهُ بِعُنْدُ مُضَارِعٍ وَهَنْ سَنُرطًا لِـ (إِنْ) أَوْعَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ كَ (إِنْ جُدُ إِذَا لَنَامُكَافَاهُ) بألفاأ والواويتشليث قكبن أَوْ وَاوِ ٱنْ بِٱلْجُمْلَتَيْنِ ٱكْنُونَ وَٱلْعَكْسُ قَدْيَا تِي إِنِ ٱلْمَعْنَى فَهِمْ جَوَابَ مَا أَخَّرْتُ فَهُوَمُلْ تَزَمْ فَالسَّنْ وَطُرَجْحُ مُطْلَقًا بِلَاحَذُن

٦٩٧ وَحَنْثُمَا أُنَّىٰ)، وَحَنْفُ (إِذْمَا) ٦٩٨ فِعَلَيْنَ يُقِنْضِينَ استَرْطُ قُدَّمَا ٦٩٩ وَمَاضِيَيْنِ أَوْمُضَارِعَيْنِ ٧٠٠ وَلَعِدُمَاضَ رَفْعُكُ ٱلْحَزَاحَسَنْ ٧٠١ وَاقْرُنْ دِ (فَا) حَتْمًا جَوَايًا لَوْجُعِلْ ٧٠٧ وَتُعْلُفُ ٱلْفَاءَ (إِذَا) ٱلْمُفَاجَأَهُ ٧٠٣ وَٱلْفِعْلُمِنْ بَعْدِ الْجَزَاإِنْ يَقْتُرِنْ ٧٠٤ وَجَزُمُ ٱوْنَصْبُ لِفِعْلَ إِثْرَفَا ٥٠٧ وَٱلشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْعُلِمْ ٧٠٦ وَآحْذِفُ لَدَى آجْتِمَاعِ شَنْ طِ وَقْتُمْ ٧٠٧ وَإِنْ تَوَالَيا وَقَبْ لُ ذُوخَ بَرْ

٧٠٢ \_ المُفَاجَأَهُ: يجوز في هذه الكلمة أن تُجَرَّ مضافًا إليه، وأن تُرْفَعَ نعتًا لـ(إذا). انظر: إعراب الألفية ص١٤٠.

٧٠٧ - بِتَثْلِيثٍ: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعتُ عليها، وجاء في شرح المكودي ٢/ ٧١٧: «وفي بعض النسخ: (فتثيلثٌ) بالفاء»، ونقله: إعراب الألفية ص ١٤٠.

۱۹۰۷ - اکْتُنِفَا: کذا بالبناء للمفعول في (ب)٤٣ب، و(ظ٢)١٧٤ب، وهو کذلك في: شرح ابن ابن القيم ٢/ ٨٠٧ - والمکودي ٢/ ٧١٨، وهو في (د)٣٠ب، و(ظ١)٢٢١ب، و(ظ١)٢٢١ب، و(ج)٢/ ٨٠٠) البناء للفاعل، وهي كذلك في: شرح الشاطبي ٦/ ١٦١ [ونقله عنه في إعراب الألفية] - والسيوطي ص٣١٦ - وابن طولون ٢/ ٢٤٠، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٤١ - وحاشية الصبان ٤/ ١٧.

٧٠٥ \_ يُغْنِي: في (أ)٣٠ب: (يَغْنَي)، وفوقه «صح».

٧٠٨ وَرُبَّمَارُجِّحَ بَعْ دَقَسَمِ شَرْطُ بِلَاذِي خَبَرٍمُقَدَم

إِيلاً وُهَا مُسْتَ قَبَلاً ، لَكِنْ قَبِلْ إِيلاً وُهَا مُسْتَ قَبَلاً ، لَكِنْ قَبِلْ لَكِنَ (لَوْ) (أَنَّ) بِهَا قَذْ تَقْتُ رِنْ. إِلَى المُضِيِّ ، خَوْ (لَوْ يَفِي كَفَى)

٧٠٩ (لَوْ) حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِيِّ، وَيَقِلُ ٧١٠ وَهِيَ فِي الْإِخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَ(إِنْ) ٧١١ وَإِنْ مُضَارِعُ تَلاَهَاصُرِفَ

أمَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا

لِبْلُوتِلُوهِ اوُجُوبًا أَلِفَ لَمْ يَكُ قَوْلُ مَعَهَا قَدُنْ خَذَا إِذَا آمْتِ عَالِمُ عُجُودٍ عَقَكَا إِذَا آمْتِ عَالِمُ عُجُودٍ عَقَكَا أَلًا، أَلا)، وَأُولِينْهَا فِعَ لَا عُلَق، أَوْ بِظَاهِمٍ مُؤَخِّر

٧١٧ أَمَّا كَ(مَهْمَايَكُ مِنْ شَي ) وَ(فَا) ٧١٣ وَحَذْفُ ذِي الْفَاقَلَ فِي نَـنْزِإِذَا ٧١٤ (لَوْلَا، وَلَوْمَا) يَـلْزَمَانِ الإِبْتِدَا ٧١٥ وَبِهِ مَا اَلتَّحْضِيضَ مِـزْ وَ(هَلَّا، ٧١٦ وَقَدْ يَـلِيهَا اَسْمُ بِفِعْ لَ مُضْمَر

اللِّخْبَارُدِ (ٱلَّذِي)وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ

٧١٧ مَا قِيلَ، أَخْبِرْعَنْهُ دِ (ٱلَّذِّي)؛ خَبَرْ عَنْ أَلَذِي مُبْتَا أُقِبْلُ ٱسْتَقَرّْ

٧٠٩ - إيلَاؤُهَا: في شرح ابن ابن القيم ٢/ ٨١٢ - وابن الجزري ص٣٢٥: (إيلَاؤُهُ)، وكان في (ب)٤٤أ: (إيلَاؤُهُا)، فغُيِّر بخط آخر إلى: (إيلَاؤُهُ).

٠٧١٠ \_ وَهْيَ : في (ب)٤٤أ : (وَهُو)، وفي الحاشية بخط اتحر «(هي)، نسخة».

٧١٣ - نُبِذَاً: في (أ)٣١أ: (قُصِدًا)، وهو وهم؛ لمخالفة الرَّويِّ.

٧١٥ ـ فِعْلَا: ورد بلفظ: (الفِعْلَا) في: (ظ٢)١٧٨أ، وحاشية (ب)٤٤أ، وكذا في: شرح ابن ابن القيم ٢/ ٨١٩ ـ والمكودي ٢/ ٧٢٩ ـ وابن الجزري ص٣٢٩ ـ والسيوطي ص٣٢٠، وهو لفظ الكافية الشافية ٣/ ١٦٤٩.

<sup>(</sup>١) والأَلِفِ: في (أ)٣١أ: (وبالألفِ).

عَائِدُهَاخَلُفُ مُعْطِي التَّكْمِلَهُ (ضَرَبْتُ زَيْدًا) كَانَ، فَا دُرِ الْمَأْخَذَا أَخْبِرْمُ رَاعِيا وِفَ اقَ الْمُثْبَتِ. أَخْبِرُمُ رَاعِيا وِفَ اقَ الْمُثْبَتِ. أَخْبِرُعَنْهُ هَلْهُنَا قَدْ حُتِمَا بُعُضْمَرِ سِتَنْرُطْ، فَرَاعٍ مَارَعُوا بِمُضْمَرِ سِتَنْرُطْ، فَرَاعٍ مَارَعُوا بِمُضْمَرِ سِتَنْرُطْ، فَرَاعٍ مَارَعُوا بِمُضْمَر سِتَنْرُطْ، فَرَاعٍ مَارَعُوا يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ قَدْ تَقَلَما يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ قَدْ تَقَلَما كَصُوعُ (وَاقٍ) مِنْ (وَقَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّ

۱۹۷ فَوْرِ (اللَّذِي ضَرَبْتُهُ رَيْدٌ) فَذَا ١٩٥ فَوْرِ (اللَّذِي ضَرَبْتُهُ رَيْدٌ) فَذَا ١٩٥ فَوْرِ (اللَّذَيْنِ، وَالَّذِيرَ نَ، وَالَّذِيرَ نَ وَلَا اللَّذِيرَ نَ وَاللَّذِيرَ نَ وَاللَّذِيرَ نَ وَاللَّذِيرَ فَا اللَّذِيرَ فَا اللَّذِيرَ فَا اللَّذِيرَ وَيَعْدِيمِ لِمَا وَاللَّذِيرَ وَيَعْدِيمِ لِمَا وَلَا اللَّهِ فَيْ عَنْهُ فِلْ اللَّهِ فَيْ عَنْهُ فِلْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَالْمُنَادِ (اللَّهُ عَنْهُ فِلْ اللَّهُ فَيْ مَا وَلَا اللَّهُ فَيْ مَا وَلَا اللَّهُ فَيْ مَا وَلَا اللَّهُ فَيْ مَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللللْ

#### العكدد

رَهُ) فِي عَلِّمَا آحَادُهُ مُذَكِّنَ

٧٢٦ (ثَلَاتُتُ ) بِالتَّاءِقُلْ لِ(الْعَتَىنَ)

٧١٩ = هذا البيت ساقط من (أ)٣١أ.

٧٢٠ ـ وباللَّذَيْنِ والَّذِينَ: في (ب)٤٤ب: (وبالَّذِينَ واللَّذَيْنِ)، وفوقهما بغير خط الناسخ علامة التقديم والتأخير.

٧٢١ \_ قَدْ حُتِمَا: في (أ)٣١أ: (فليُعْلَمَا).

٧٢٦ ثلاثةً: بالنصب في (أ ٣١١ب، و(ظ١ /١٢٨أ، وكذا في شرح ابن ابن القيم ٢ / ٢٩٧ و والمكودي ٢ / ٣٩٠ و وابن طولون ٢ / ٢٦٤، وكذا في (ب) ١٤٥، ثم غُيِّر بخط آخر إلى الرفع، وهو بالرفع في (د) ٣١٠، و(ظ٢) ١٨١١أ، و(ج) ٢ / أ. قلتُ: (ثلاثة) بالنصب مفعولٌ به مقدَّم لـ(قُلْ)، وبالرفع مبتدأٌ خبرُهُ جملةُ (قُلْ)، فتكون نحوَ: (رجلٌ فاضلٌ أكرمتُ). انظر: إعراب الألفية ص١٤٤ وحاشية الحضري ٢ / ٤٤٠ وحاشية الحضري ٢ / ٢٤٤ وحاشية الخضري ٢ / ٢٤٠ وحاشية الخضري ٢ / ٢٠٠٠

جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَةٍ فِي الْأَكُ تَرِ وَ(مِئَةٌ) بِالْجَمْعِ نَزْرًا قَدْرُدِفِ مُرَكَّبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكُرْ مُرَكَّبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكُرْ وَالشِّينُ فِيهَا عَنْ تَمِيمٍ كَمْنَرَهُ مَامَعْهُمَا فِعَلْتَ فَافْعَلُ قَصْدُا مَامَعْهُمَا إِنْ رُكِبَ امَا قَدْمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِبَ امَا قَدْمَا رَاثَيْنَ) إِذَا أُنْتَى ثَشَا أُودُكُرَا وَالْفَتْحُ فِي جُنْزُيْ سِوَاهُمَا أَلِفَ وَالْفَتْحُ فِي جُنْزُيْ سِوَاهُمَا أَلِفَ مِولِحِدٍ كَ (أُرْبَعِينَ حِيثَ) مُنيزَ (عِنشُرُونَ)، فَسَوِّينَهُمَا مُنيزَ (عِنشُرُونَ)، فَسَوِّينَهُمَا ٧٧٧ فِي ٱلضَّدِّ جَرْدٍ، وَٱلْمُمَيِّزُ ٱجُرِدٍ فَي ٱلضَّدِّ أَخِرُدٍ وَالْمُمَيِّزُ ٱجْرُدٍ وَمِئَةً، وَٱلْأَلْفَ) اللَّهُ وَالْمُعَدُّ وَالْمَعُ وَالْمُعَدُّ وَالْمَعُ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعُ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعُونُ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعُونُ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعَدُّ وَالْمُعُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُونُ وا

٧٢٧ - والمُمَيِّز: في (د)٣١ب، و(ج)٢/ ٩٥ب: (المُمَيَّز) بفتح الياء المشدَّدة، وهو تصحيف. انظر: شرح السيوطي ص٣٢٣.

٧٢٩ - مُركَّبًا: هو بفتح الكاف المشدَّدة، وجاء بكسرها في: شرح المكودي ٢/ ٧٤١ - والعراب الألفية ص١٤٥، وهو حَلُّ: شرح الأشموني ٤٨/٤ ـ والسيوطي ص٣٢٤. قلتُّ: هو بفتح الكاف حال من (أَحَدَ عَشَرَ)، وبالكسر حال من فاعل (اذْكُرْ). انظر: إعراب الألفية ص١٤٥ ـ وحاشية الصبان ٤٨/٤ ـ وحاشية الخضري ٢/ ١٣٦.

٧٣٠ - عَنْ تَمِيم: في (د)٣٢أ: (لتميم).

٧٣١ \_ أَحَدٍ: في (أَ)٣١ب: (واحِدٍ) أَ. وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ المراد مذكَّر (إحْدَى).

٧٣٣ - إِثْنَىْ: هَمزتها همزة وصل، وإنما قُطِعت لوقوعها في أول عجز البيت.

٧٣٥ \_ وَمُيِّز: في (ج)٢/ ٩٧ ب (ومَيَّزوا).

٧٣٦ - عِشْرُونَ: في (ب٤٥) ب: (عشرين)، ثم غيِّرت بخط آخر إلى: (عشرون)، وفي حاشية (أ) ٢٣٠ : «يوجد في نسخ كثيرة (عشرين) بالياء، وهو غلط، وفي نسخة ابن النحاس بالواو».

 $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10$ 

يَنِهَى ٱلْبِنَا، وَعَجُزْقَدْ يُعْرَبُ (عَشَرَةٍ) كَ(فَاعِلٍ) مِنْ فَعَكَ ذَكُرْتَ فَاذَكُرْ (فَاعِلًا) بِغَيْرِ (تَا) تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ فَوْقُ فَحُكُم (جَاعِلٍ) لَهُ لُحُكُما فَوْقُ فَحُكُم (جَاعِلٍ) لَهُ لُحُكُما مُرَكَّ بِعَافَجِيْ بِتَرْكِيبُ يْنِ إِلَىٰ مُرَكِّ بِعَافَحِيْ بِتَرْكِيبُ يْنِ إِلَىٰ مُرَكِّ بِعَافَحِيْ بِتَرْكِيبُ يْنِ إِلَىٰ مُرَكِّ بِعَافَحُومِ اللَّهُ وِي يَفِي وَخُوْوِهِ ، وَقَبْلُ (عِشْرِينَ) أَذَكُرًا بِعَالَتَنَهِ قَبْلُ (عِشْرِينَ) أَذَكُرًا بِعَالَتَنَهِ قَبْلُ (عِشْرِينَ) أَذْكُرًا

٧٣٧ ـ يَبْقَى: في (ب)٤٥ب: (يَبْقَ)، وكذا في: شرح ابن الجزري ص٣٣٧ ـ والسيوطي ص٣٢٥.

قلت: جزم الفعل هنا ورفعه جائزان؛ لأن فعل الشرط فعل ماض، والجزم أحسن. وانظر: إعراب الألفية ص١٤٦.

٧٤٣ ـ يَفِي: كذا في جميع نسخ التحقيق، وكذا في شرح المكودي ٧٥١/٢، فهو في موضع الصفة لـ(مركّب)، أو مستأنف.

وقال الشاطبي ٢/ ٢٨٩ [ونقله عنه في: إعراب الألفية ص١٤٦ ـ وإتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٢٩١]: هو (يَفِ) مجزوم؛ لأنه جواب (أَضِفِ)، ولم يُعلِّل لبقاء الياء في (يَفِي).

قلتُ: ظاهر ذلك أنَّ الذي في نسخته (يَفِ) بلا ياء. انظر: شرح الهواري ٤/ ١٨٨ ـ وحاشية الخضري ٢/ ١٣٩.

# كُمُّ وَكَأَيِّنَ (١) وَكَذَا

ام (كُمْ) بِمِثْلِمَا مَيْزْت (عِشْرِينَ) كَ (كُمْ شَغْصًاسُمَا؟) (مِنْ) مُضْمَرًا إِنْ وَلِيَتْ (كُمْ) حَرْفَ جَرِّمُظْهَرَا اِنْ وَلِيَتْ (كُمْ) حَرْفَ جَرِّمُظْهَرَا اِنْ وَلِيَتْ (كُمْ) حَرْفَ جَرِّمُظْهُرَا عَبْرَنَ ) مُضَمَرًا أَوْ وَمِنْ مَا اللهُ وَاللهِ عَمْرَهُ!) مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ ا

٧٤٧ مَيْرِ فِي الرِّسْتِفْهَام (كُمْ) بِمِثْلِمَا ٧٤٧ مَيْرِ فِي الرِّسْتِفْهَام (كُمْ) بِمِثْلِ مَا ٧٤٧ وَأَجِزَ الْنَجُنُّ وُ (مِنْ) مُضْمَرًا كَالْجَانُهَا مُخْبِرًا كَا (عَشَرَهُ) ٧٤٨ وَاسْتَعْمِلَنْهَا مُخْبِرًا كَا (عَشَرَهُ) ٧٤٨ كَالْبَنْ مُوكَذَا)، وَيُنْتَصِبْ ٧٤٨ كَالْكُمْ)، (كَانَّيْنْ مُوكَذَا)، وَيُنْتَصِبْ

# ٱلِحُكَايَةُ

عُنْهُ بِهَا فِي الْوَقْفِ أَوْحِينَ تَصِلْ وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِعَنُ

٠٥٧ إخكِ دِ (أَيِّ) مَا لِمَنْكُورِسُ بِلْ ١٥٧ وَوَقْفَا ٱحْكِ مَالِمَنْكُورِدِ (مَنْ)

(۱) كَأَيِّنْ (هنا وفي بيت ٧٤٩): رُسِمت في نسخ التحقيق (كَأَيِّ) بياء مشدَّدة وتنوين، إلا في (ب)٢٤١ (في العنوان)، و(ج)١٠١٣ (في بيت ٧٤٩) فرسمت (كَأَيِّنْ)، ورُسمت كذا (كَأَيِّنْ) في: الكافية الشافية ١٧٠١ ـ والتسهيل ١٢٤ ـ والمالكية في القراءات لابن مالك ٩١ (ولكلها نسخ أعلى من نسخ الألفية). قلتُ: ورسمتُها بالنون لأنه نُقل اتفاق أهل الإملاء عليه، قال في الهمع ٢/٧٠١: «وأما (كَأَيِّنْ) فكتبت بالنون قولًا واحدًا»، حتى قيل: «ليس للكُتَّاب تنوين يُكتب نونًا إلا تنوين (كَأَيِّنْ») [كتاب الإملاء لحسين والي ٩٠]، وكذا اتفق كَتَبة المصاحف، وقد وَقَفَ القراء السبعة عليها بالنون، إلا أبا عمرو فبالياء. انظر: المقنع للداني ٤٤ ـ والمغنى ٢٤٦.

٧٤٧ \_ مُضْمَرا: في شرح الهواري ١٩٢/٤: (مُضْمِرَا) بكسر الميم.

٧٤٩ ـ أَوْ بِهِ: في (ج)١٠٣/٢أ بلا همزة (وبه)، وكذا في شرح الشاطبي ٣١٤/٦، وكان في (ب)٢٦ب (أو به)، ثم مُسِحت الهمزة.

٧٥١ \_ وَأَشْبِعَنْ : كذا بتشديد النون في (ب٤٦٠)، وفي إعراب الألفية ص١٤٨ أن الفعل مؤكَّد بالنون الخفيفة : (أَشْبِعَنْ)، وما ذكره خالد غفلةٌ عما قرَّره النحويون من أن نون التوكيد الخفيفة يجب قلبها عند الوقف بعد الفتح ألفًا، ومنهم ابن مالك تنظيرًا في = في : البيت ٦٤٨ \_ وشرح الكافية الشافية ٣/١٤١٩، وتطبيقًا في ألفيته كثيرًا كما في =

٧٥٧ وَقُلْ (مَنَانِ؟ وَمِنَيْنِ؟) بَعُد (لِي إِلْفَانِ بِأَبْنَيْنِ)، وَسَكِّنْ تَعَدلِ
٧٥٧ وَقُلْ لِمَنْ قَالَ قَالَ الْمَتَ بِنْتُ وَمِنِينَ؟) مَنْكُنَهُ
٤٥٧ وَالْفَنْحُ نَزْرٌ، وَصِلِ التَّاوَالْألِفُ بِرْمَنْ) بِإِثْرِ (ذَا بِنِسْوَةَ كِلَفِثُ)
٤٥٧ وَالْفَلْمُ الْفَلْ (مَنُونَ؟ وَمَنِينَ؟) مُنْكِنَ إِنْ قِيلَ، (جَاقَوْمُ لَقَوْمُ فَطَكَ)
٤٥٧ وَالْفَلَمُ ٱلْحَكِيَةُ هُ مِنْ بَعْدِ (مَنْ)
٤٥٧ وَالْفَلَمُ ٱلْحَكِيَةُ هُ مِنْ بَعْدِ (مَنْ)
٤٥٧ وَالْفَلَمُ ٱلْحَكِيَةُ هُ مِنْ بَعْدِ (مَنْ)

#### ٱلتَّأِنيثُ

تَاءُ أَوْ أَلِفُ وَفِي أَسَامَ قَدَرُوا ٱلتَّاكُ (ٱلْكَبِفُ)
يرُ بِالضَّحِيرِ وَخُوهِ مَا لَرَّدُ فِي ٱلتَّصْغِيرِ
يرُ بِالضَّحِيرِ وَخُوهِ مَا لَازَدُ فِي ٱلتَّصْغِيرِ
وَتَحَةً فَعُ وَلَا ٱلْمِفْعَالَ وَٱلْمِفْعِيلَا أَصْلًا ، وَلَا ٱلْمِفْعَالَ وَٱلْمِفْعِيلَا

٧٥٨ عَكَرَمَةُ النَّاأِنِيثِ تَاءٌ أَوْ أَلِفُ ٢٥٨ عَكَرَمَةُ النَّا أَنِيثِ ثَاءٌ أَوْ أَلِفُ ٢٥٩ وَنُعْرَفُ النَّقَدِيرُ بِالضَّمِيرِ

٧٦٠ وَلَاتَلِي فَارِقَةً فَعُلُولًا

التعليق على البيت ٨٤، وحكى السيوطي هذا الحكم عن النحويين إجماعًا في الهمع ٤/٥٠٤.

٧٥٢ - بانتهاء الشطر الأوَّل من هذا البيت ينتهي ثلاثة أرباع الألفية؛ لأنها (١٠٠٢)، وثلاثة أرباعها (٧٥١,٥).

<sup>-</sup> بِابْنَيْنِ: في شرح الشاطبي ٦/ ٣٢٥: (كَابْنَيْنِ)، وكذا في إعراب الألفية ص١٤٨، ثم قال: «وفي أكثر النسخ بالباء»، وذكر الروايتين: حاشية الصبان ٢٤/٤.

٧٥٤ ـ كَلِفْ: في (ب)٤٦ب (كَلِفٌ)، ويصح أن يكون فعلًا ماضيًا (كَلِفَ). انظر: شرح المكودي ٢/ ٧٦٠ ـ وإعراب الألفية ص١٤٨ ـ واللوامع الشمسية ٢/ ٧٦٠ب.

٧٥٦ ـ نَظْم: في (أ)٣٢ب، و(ب)٤٦ب: (شِعْر)، وفي حاشية (أ): "خ: (نَظْمٍ)"، وقد غيِّرت في (ب) بغير خط الناسخ إلى: (نَظْم).

٧٦٠ = المِفْعَالَ والمِفْعِيلَا: في (ب)٤٧أ: (مِفْعَالًا أَوْ مِفْعِيلًا)، وفي حاشيتها بخط آخر: =

(تَا) ٱلْفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذُ فِي هِ-مَوْصُوفَهُ مِعَالِبًا لِللَّا الثَّاتُمْتَنِعْ وَذَاتُ مَدِّ، نَحْوُا أَنْتُى ٱلْفُرِّ يُسْدِيهِ وَزْنُ (أُرَيْ وَالطُّولَى \_ أَوْمَصْدَرًا أَوْصِفَتْهُ ،كُ (شَبْعَيٰ). ذِكْرَىٰ، وَحِثِّيثَىٰ)، مَعَ (ٱلْكُفُرِّيْ)، وَاعْزُلِعَ يُرهَا فِي السِّينَارَا مُتَلَثُ ٱلْمَانِينِ وَ (فَعُلَلُاهُ). وَفَاعِلَاءُ فِعَلِياً مَفْعُولًا). مُطْلَقُ فَاءِ (فَعَالَاءُ) أَخِذَا

٧٦٧ وَمِنْ فَعِيلِ كَ (فَتِيلٍ) إِنْ تَبِعْ ٧٦٧ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ، ذَاتُ قَصْبِ وَالْفُ التَّأْنِيثِ، ذَاتُ قَصْبِ وَالْإِسْتِهَارُ فِي مَبَا فِي الْأُولَىٰ ٤٦٤ وَمَ كَلَىٰ)، وَوَزْنُ (فَحْلَىٰ) جَمْعا ٢٦٧ وَكُ (حُبَارَىٰ، سُمَّهَى، سِبَطْرَىٰ، ٢٦٧ كَذَاكَ (خُلَيْطَىٰ)، مَعَ (الشُّقَارَىٰ)، ٢٧٧ وَمُطْلَقُ الْعَنْ (فَعْلَىٰ هُوْلَا، فَعْلَىٰ الْمَا فَعْلَىٰ الْمَالِيْ فَعْلَىٰ الْمَالِيْ وَمُطْلَقُ الْعَنْ (فَعَلَىٰ الْمَالِيْ وَمُطْلَقُ الْعَنْ (فَعَلَىٰ الْمَالِيْ وَمُطْلَقُ الْعَنْ (فَعَلَىٰ الْمَالُونُ وَالْمَالُ الْمَالُونُ الْعَالِيٰ (فَعَلَىٰ الْمَالُونُ الْعَلَىٰ الْمَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالِيْ الْعَالَىٰ الْعَالِيْ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِيْ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِىٰ الْعَالِيْ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالِىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالِىٰ الْعَلَىٰ الْعَالِيَا الْعَلَىٰ الْعَ

 <sup>&</sup>quot;خ، صح: (المِفْعَالَ وَالمِفْعِيلَا)"، وفي حاشية (أ) ٣٣أ: "خ: (مِفْعَالًا ٱوْ مِفْعِيلًا)".
 ٧٦١ \_ مِنْ ذِي: غُيِّرت في (ب) ٤٧ أبخط آخر إلى: (مِنْ ذا)، وكُتب في الحاشية: "(مِنْ ذي) نسخة".

٧٦٦ ـ الكُفُرَى: في شرح الشاطبي ٦/ ٣٧٨: «الكُفَرَّى»، ونصَّ على ضبطها في ٦/ ٣٨٧، قلتُ: يجوز في الكلمة لغةً تثليثُ الكافِ والفاءِ معًا مع تشديد الراء المفتوحة، ففيها تسع لغات. انظر: القاموس: (كفر) ٦٠٦.

٧٦٩ \_ يريد: ثُمَّ فِعَالاءُ، فُعْلُلاءُ، فاعُولاءُ، وفاعِلاءُ، فِعْلِيَاءُ، مَفْعُولاءُ.

\_ فِعَالاً: في (أ)٣٣أ: (فَعَالًا). وهو تصحيف؛ لأن (فَعَالًاء) في البيت التالي.

٧٧٠ مُطْلَقُ: كذا بالرفع في أكثر النسخ، وجاء في (ب)٤٧ب، و(ج)٢/٢١أ: بالنصب في الموضعين، وكذا في شرح الشاطبي ٦/٣٩٣ ـ والمكودي ٢/٧٧١، وقد غير في (ب) بخط آخر إلى الرفع، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٥٠.

#### ٱلْقَصُّورُ وَٱلْكُمْدُودُ

فَتْحَاوَكَانَ ذَانَظِيرٍ كَ (الْأَسَفُ) -شُنُوتُ قَصْرٍ بِقِيَ اسٍ ظَاهِرِ كَفِعْ لَةٍ وَفُعْ لَةٍ ، كَوْ (الدُّمَىٰ) كَفِعْ لَةٍ وَفُعْ لَةٍ ، كَوْ (الدُّمَىٰ) فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ - حَتْ مَاعُرِف فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ - حَتْ مَاعُرِف بِهَمْزِ وَصْلٍ ، كَ (ارْعَوَىٰ) ، وَكَ (انْتَأَىٰ) مَدِ بِنَقْلٍ ، كَ (الْحِجَا) ، وَكَ (الْحِذَا) عَلَيْهِ ، وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعَىٰ عَلَيْهِ ، وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعَىٰ ٧٧٧ فِلنَظِيرِهِ الْمُعَلَّلُ الْآخِرِ الْمُعَلَّلُ الْآخِرِ الْمُعَلَّلُ الْآخِرِ الْمُعَلَّلُ الْآخِرِ الْمُعَلَّلُ الْآخِرِ الْمُعَلَّلُ الْآخِرِ الْمُعَلَّمُ فَكُلِّ فِي جَمْعِ مَكَا كَفِعُلٍ وَفُعَلٍ فِي جَمْعِ مَكَا عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُحْمَعُ السَّتَحَقِّ قَبْلُ الْجِي الْمُلَّالُ الْمُحْمَعُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَّالُ الْمُحْمَعُ النَّظِيرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا مَا الْمُحْمَعُ النَّظِيرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا مَا الْمُحْمَعُ النَّظِيرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا اللَّهُ الْمُحْمَعُ النَّظِيرِ ذَا قَصْرٍ وَذَا اللَّهُ الْمُحْمَعُ اللَّهُ الْمُحْمَعُ الْمُعْمَعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمَعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُعُمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُعُمِعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمُعُ الْمُعْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُعْمِلُ الْمُحْمُعُ الْمُعُمِمُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمِعُ الْمُحْمُعُ الْمُحْمِع

# كَيْفِيَّةُ تَنْفِيَةِ ٱلْقَصُّورِ وَٱلْمُدُودِ وَجَمْعِهِمَا" تَصْحِيحًا

إِنْ كَانَ عَنْ ثَكَرَثَةٍ مُرْتَقِيكَا وَالْجَامِدُ ٱلَّذِي أُمِيكَ كَرَمَتَىٰ) وَالْجَامِدُ ٱلَّذِي أُمِيكَ كَرَمَتَىٰ) وَأُولِهَامَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أُلِفَ

٧٧٨ آخِرَمَ قُصُورِيُّتُ فِي أَجْعَلْهُ (يَا)

٧٧٩ كَذَاللَّذِي الْيَاأَضُلُهُ فَحُوْ (الْفَحَىٰ) ٧٧٩ فَي غَيْرَ ذَاتُقُلَبُ وَاوَّا ٱلْأَلِفُ

فعالا: في (أ)٣٣أ (فعالا) بتثيلث الفاء، وهو وهم؛ لأن الإطلاق ليس في الفاء،
 بل في العين؛ أي: فعالاء، وفعيلاء، وفعُولاء.

٧٧٧ \_ كَفِعَلٍ وَفُعَلٍ .... كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ: في (أ)٣٣ب: (كَفُعَلٍ وفِعَلٍ .... كَفُعْلَةٍ وفِعْلَةٍ).

(١) وجَمُّعِهما: في (ب) ٤٨ بالرفع.

- في إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٣٠٦: «تناولت الترجمة جمع الممدود، ولم يذكره»، ونحوه في: الفتح الودودي ٢/ ٦٧٥.

٧٧٨ - تُتُنِّي: في (ظ٢)١٩١ ب (مُثنَّى)، وجاء في (ج)٢/١١٥: (ثُنِّي)، قلت: هو تحريف، يكسر وزن البيت.

وَخُوْ (عِلْبَاءِ، كِسَاءٍ، وَحَيَا). صَحِّحْ، وَمَاشَّذُ عَلَىٰ نَقْلِ قُصِرْ حَدِّ ٱلْمُثَنَّىٰ مَابِهِۦ تَكُمتَ كُد وَإِنْ جَمَعْتَهُ إِسَاءٍ وَأَلِفْ. وَ تَاءَ ذِي ٱلتَّا أَلْزِمَنَّ تَنْحِيهُ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ وَمِاللَّهُ كِلْ مُخْتَتَمَّا بِالْتَّاءِ أُوْجُكَرُدَا خَفَفْهُ بِٱلْفَتْحِ، فَكُلَّا قَدْرَوُوْا وَزُنْيَةٍ)، وَسَّنَّذُكُسْرُ (جِرُوهُ) قَدَّمْتُهُ أَوْلِأُنَاسِ ٱنْتَكَىٰ

٧٨٧ وَمَا كَ (صَحْرَاءً) بِوَاوِ ثُدُّنِ ٢٨٧ بِوَاوِ أَوْهَنْ وَعَنْ يَرَمَا ذُكِرْ ٧٨٧ بِوَاوِ أَوْهَنْ وَعَنْ يَرَمَا ذُكِرْ ٧٨٧ وَلَحْذِفْ مِنَ الْمَقْصُورِ فِي جَمْعُ عَلَىٰ ٧٨٧ وَالْفَتْحَ أَبْقِ مُشْعِلًا بِمَا حُذِفْ ٥٨٧ فَالْأَلِفَ اَفْلِبْ قَلْبَهَا فِي التَّشْيَهُ ١٨٧ وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثَّكْرِيُ الشَّمَا أَبِلْ ١٨٧ وَسَكِنَ الْعَيْنِ الثَّكْرِيُ الشَّمَا أَبِلْ ١٨٧ وَسَكِنَ الْعَيْنِ الثَّكْرِيُ الْفَيْتَ عَلَى الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْمُونِي الشَّمَا أَبِلْ ١٨٧ وَسَكِنَ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْمُعْنِ اللَّهُ الْمُعْنَى الْفَيْنِ الْمُعْنَى الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْمُعْنِ الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْفَيْنِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِقِ الْمُؤْنِي الْمُولِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي

# جَمْعُٱلتَّكْسِيرِ

٧٩١ (أَفْعِلَةً ، أَفْعُلُ)، ثُمَّ (فِعْلَهُ)، ثُمَّ (فِعْلَهُ)، ثُمَّ (فَعْلَلُ)؛ جُمُوعُ قِلَّهُ

٧٨١ ـ ونحوُ عِلْبَاءٍ: في (د)٣٤أ، و(ط١)١٣٥ب: (ونحوِ عِلْبَاءٍ) بالجر، وفي (ب)٤٨أ: (ونحوُ عِلْبَاءٍ) بالرفع والجر، وفي حاشية (أ)٣٤أ ـ وحاشية (ب)٤٨أ: «خـ: (وَمَا كَعِلْبَاءٍ)».

• ٧٨ \_ أَلْزِمَنَّ: في (أ) ٣٤أ، و(ج)٢/ ١١٩: (أَلْزِمَنْهَا).

٧٨٧ ـ سَاكِنَ: كان كذلك في (ب)٤٨ب، ثم غيِّر بخط آخر إلى الرفع. وهو تصحيف مخالف لإعراب البيت.

٧٨٨ \_ فَكُلًّا: في (ط٢)١٩٣أ \_ وشرح المكودي ٢/ ٧٨٤: (وكُلًّا) بالواو.

٧٩١ ـ جُمُوعُ: في (أ) ٣٤أ: (مَبَانِي)، وفي الحاشية: "خ: (جُمُوعُ)"، قلتُ: (مَبَانِي) لفظ =

كَ(أُرْجُل)، وَٱلْعَكْسُ جَاءَ، كَ(الصَّبِفي) وَلِلرُّهُ عِيِّ أَسْمُا أَيْضًا يُجْكُلُ. مَدِّوَتَأْنِيثِ وَعَدِّالْأَحْرُفِ مِنَ ٱلتُّكُرِيقِ ٱسْمًادِ (أَفْعَالِ) يَرِدْ في فعُل، كَفَوْلِهِ وْ(صِرْدُانُ). تَالِثِ (ٱفْعِلَةُ)عَنْهُمُ ٱطْرَدْ مُصَاحِئُ تَضْعِيفٍ أَوْ إِعْلَالِ وَ (فِعُلَةٌ) جَمعًا بِنَقْلِ يُدُرَىٰ قَدْزِيدَ قَبْلُ لَام أَعْلَا لَافَقَدْ-وَ (فَعَلْ) جَمعًا لِفُعْلَةٍ عُرِف. وَقُدْيَجِيءُ جَمْعُهُ عَلَىٰ (فُعَلُ). وَشَاعَ نَحُو (كَامِلِ وَكُمَ لَهُ). وَهَالِكٍ) ، وَ(مَيِّتُ) بِهِ - قَحِنْ

٧٩٧ وَيَغْضُ ذِي بِكُثْرَةَ وَضْعًا يَفِي ٧٩٣ لِفَعْ لِ أَسْمًا صَحَّحَ عَيْنًا (أَفْعُلُ) ٧٩٤ إِنْ كَانَكُ (ٱلْعُنَاقِ، وَٱلذِّرَاعِ) فِي ٥٧٥ وَعَيْرُمَا (أَفْعُلُ) فِيهِ مُطِّرِدُ ٧٩٦ وَغَالِبًا أَغْنَاهُمُ (فِعْنَلَانُ) ٧٩٧ فِي ٱسْم مُذَكِّرِ رُبَاعِيِّ بِمَذَّ ٧٩٨ وَٱلْزَمْهُ فِي فَعَالِ آوْفِعَالِ ٧٩٩ (فَعُلُ):لِنَحُو (أَحْمَر، وَحَمْرًا) ٨٠٠ وَ (فُعُلُ) ؛ لِآسُم رُبَاعِيِّ بِمَدُّ ٨٠١ مَالَمْ يُضَاعَفْ فِي لَاعَمِّ ذُو لَلْالِفْ ٨٠٨ وَخُو (كُبْرَىٰ)، وَلَفِعُلَةٍ (فِعَـُلْ) ٨٠٣ فِي نَخُو (رَامٍ) ذُواَطِّرَادٍ (فُعَلَهُ) ٨٠٤ (فَعْلَى)؛ لِوَضْفِكُ (قَتِيلِ، وَزَمِنْ،

<sup>=</sup> الكافية الشافية ٤/ ١٨٠٧.

٧٩٧ - في اسم: في شرح المكودي ٢/ ٧٩٢: (لاسم).

٧٩٩ ـ لو قدَّمَ ابنُ مالك عَجُزَ البيت على صدره لكان أنسب؛ لتكون جموعُ القلةِ متواليةً.
 انظر: شرح الشاطبي ٧/ ٤٥ ـ والأشموني ـ والفتح الودودي ٢/ ٦٨٩.

٨٠١ - جَمْعًا لِفُعْلةٍ: في (بُ٤٩) ب: (لِفُعْلةٍ جَمْعًا).

وَالْوَضْعُ فِي فَعْلِ وَفِعْلِ قَكَلَهُ وَصْفَيْنِ خَوْرُ (عَاذِلْ، وَعَاذِلَهُ) وَذَانِ فِي ٱلْمُعَلَّ لَامَّانَدُوا وَقَلَّ فِي مَاعَيْنُ هُ ٱلْيَامِنْهُ مَا مَالَمْ يَكُنْ فِي لَامِدِ الْعَبَلَالُ مَا ذُوالتَّا وَفُعْلُ مَعَ فِعْلٍ ، فَاقْبَلِ م ١٠٥ لِفُعْ لِ أَسْمًا صَحَّ لَامًا (فِعَلَهُ) الْفَعْ لَلْمَا وَفَ اعْلَهُ مَرَ الْفَعْ الْمُا وَفَ اعْلَهُ الْمُعْ الْمُؤَالُ الْفُعْ الْمُؤَالُ الْفُعْ الْمُؤَالُ الْفُعْ الْمُؤَالُ الْفُعْ الْمُؤَالُ الْفُعْ الْمُؤَالُ الْمُعْمَا الْمُؤَالُ الْمُعْمَا اللّهُ الْمُؤَالُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

على (قَتِيلِ)، وكذا في (ب) ٤٩ب، ثم غيِّر بخط آخر إلى الرفع، وهو بالجر في شرح الشاطبي ٧/ ٩٢، وهو بالرفع في شرح الهواري ٤/ ٣٣٣ والمكودي ٧٩٩/، وقالا: هو و(مَيِّت) مرفوعان عطفًا على (زَمِنْ)، و(زَمِنْ) مبتدأٌ خبرهُ (قَمِنْ)، وهذا ظاهر حَلِّ: ابن الناظم ٣٠٤ ـ والمرادي ٣/ ١٣٩٠ ـ وابن عقيل ١٥٧/ ـ وابن البخزري ص٣٥٩ ـ والأشموني ٤/ ٩٧ ـ والسيوطي ص٣٣٨ ـ وابن طولون ٢/ المجزري ص٣٥٩ ـ والأشموني ٤/ ٩٧ ـ واللوامع الشمسية ٢/ ١٢٦ ب وحاشية الخضري ٢/ ١٥٧.

\_ ومَيِّتٌ: كذا بالرفع في (أ)٣٤ب، وفوقه "صح"، و(ب)٤٩ب، و(ج)١٢٧ب، وهو بالجر في (د)٥٣أ، و(ظ١)٢٣٨أ، و(ظ٢)١٩٥٠.

٨٠٥ فَعْلِ وفِعْلِ: كذا في (أ)٣٤ب، و(ب)٤٩ب، و(ج)٢/٢٧أ، وكذا في: شرح الشاطبي ٧/١٠٠ والأشموني ٤/ ٩٧ والسيوطي ص٣٨٨ وابن طولون ٢/ ١٠٠، وهو في (د)٣٥أ، و(ظ١)١٣٨ب، و(ظ٢)١٩٦أ: (فِعْلِ وفَعْلِ)، وكذا في: شرح ابن ابن القيم ٢/٦٠٦ وابن عقيل ٢/١٥٧ وابن الجزري ص٣٥٩.

١٠٧ \_ ومِثْلُهُ: في حاشية (د)٣٥أ: «خ: (في مِثْلِهِ)».

\_ المُعَلِّ: في (ب)٤٩ب، و(ظ١)١٣٨ب، و(ظ٢)١٩٦أ: (المُعْتَلِّ).

٨٠٩ \_ أَيْضًا لَهُ: في (ج)٢/ ١٢٨ب (له أيضًا).

۱۱۰ وفُعْلٌ مَعَ فِعْلِ: في: (ظ۲)۱۹٦(ب، و(ج)۲/۲۹۱۱: (وفِعْلٌ معَ فُعْلِ)، وكذا في: شرح المكودي ٢/ ٨٠٤ وإعراب الألفية ص١٥٦، وهو ظاهر حَلٌّ: ابن الناظم مرح المكودي ٣٠٥ وابن عقيل ١٥٨/٢ وابن الجزري ص٣٦١ والأشموني ١٨٨٤ وابن طولون ٢/٨١٨.

كَذَاكِ فِي أَنْتَاهُ أَيْضَا اَ طُرَدُ الْفَاوَمُ فَعُلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعُلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعُلَى فَعَلَى فَ

٨١٨ وَفِي فَعِيلٍ وَصْفَ فَاعِلٍ وَرُدْ ٨١٨ وَمِثْكُرُ فَعْ كَرَنَّ مُ فَي وَصْفِ عَلَى فَعْ كَرَنَا هُفِي الْمَاءُ فِي وَصْفِ عَلَى فَعْ لَا نَمْ الْمَاءُ فِي وَصْفِ عَلَى فَعْ لَا نَمْ الْمَاءُ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمَاءُ وَلَا الْمَاءُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَفَعَ لَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨١١ \_ وَصْفَ: في (أ)٣٥أ: (وَصْفِ) بالجر، وكان في (ب)٥٠أ بالنصب، فغيّر إلى الجر.

٨١٥ ـ فَعْلِ: في (أ)٥٥أ: (فعل) بثليث الفاء.

\_ وَفَعَلْ: يريد: وفَعَلٌ. وفي (ب)٥٠أ: (فُعَل)، وهو تصحيفٌ.

٨١٧ ـ وفَعَلْ: يريد: وفَعَلًا.

وَفَاعِلَاءُ مَعَ نَحْوِ (كَاهِلِ وَفَاعِلَاءُ مَعَ نَحْوِ (كَاهِلِ وَصَّنَدُ فِي (الْفَارِسِ) مَعْمَا مَا ثَلَهُ وَسِيْبُهَهُ وَالْفَارِسِ) مَعْمَا مَا ثَلَهُ وَسِيْبُهَهُ وَالْفَارِسِ مَعْمَا مَا ثَلَهُ وَسِيْبُهَهُ وَالْفَارِي وَالْفَيْسُ الْبُعَا (صَحْرَاءُ وَالْفَدْرَاءُ) وَالْفَيْسُ الْبُعَا جُدِّدُ وَ الْكُرْسِيِّ ) تَشْبَعَ الْفَرْبُ الْفَيْسُ الْفَيْسُ فَيْ وَالْفَرْسِيِّ ) تَشْبَعَ الْفَيْسُ فِي جَمْعِ مِافَوْقَ السَّنَا وَالْفَيْسُ الْفَيْسُ الْفَالُولُولُ اللَّذُ فَيْسُ الْفَيْسُ الْمُنْ الْمُنْسُلِي الْفَيْسُ الْفَالُولُ الْفَيْسُ الْفَالُولُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلِي الْفَالِمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّلَامُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلِكُ الْمُنْسُلُكُ الْمُنْسُلِكُ ا

٨٢٨ وَحَائِضٍ، وَصَاهِلٍ، وَفَاعِلْهُ) الْمُوعَالَمُ مَكْمُ وَفَاعِلْهُ وَحَائِضٍ، وَصَاهِلٍ ، وَفَاعِلْهُ مَكْمُ وَفَاعِلْهُ مَكْمُ وَفَاعِلْهُ مَكْمُ فَعَالُهُ مَكْمُ فَعَالُهُ مَكْمُ فَعَالُهُ مَكْمُ مَنْ فَعَالُهُ مَكْمُ وَدِ (الْفَعَالِي، وَالْفَعَالَيٰ) الْجُمِعَا مَكِمُ مَكُمُ وَدِ (الْفَعَالِي، وَالْفَعَالَيٰ) الْغَيْرِذِي نَسَبُ مَكْمُ وَدِ (فَعَالِلٌ) وَسِبْهِدٍ النَّلِيَ الْفَيْرِ فَي نَسَبُ مَكَمُ مَنْ فَي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

٨٧٢ \_ فَعَالَهُ: في (د)٣٥ب مثلث الفاء، وكتب فوقها: «جميعًا».

مُزَالَهُ: أصله (مُزَالَهُ)، والهاء عائدة إلى: (تاء)، والمعنى: ذا تاءٍ أو مُزالَ التاءِ، ويَحتملُ أَنْ يكون (مُزَالَةً) بتاء التأنيث الموقوف عليها هاء، وبه ضُبط في (ب)٥٠٠، والمعنى: ذا تاءٍ أو وزنًا مُزالةً منه. انظر: شرح الشاطبي ١٨٩/٧ والمكودي ٢/ ٨٢٢ وإعراب الألفية ص١٥٨ واللوامع الشمسية ٢/ ١٣٤أ وحاشية الصبان ١٠٣/٤ وحاشية الخضري ٢/ ١٦٠.

٨٢٣ \_ صَحْرَاءُ والعَذْرَاءُ: في (ج)٢/ ١٣٤أ: (صَحْرَا وَعَذْرَا). قلتُ: هذا تحريف يكسر وزن البيت.

۸۲۸ ـ العادي: اسم فاعل من (عَدَا الشيءَ يَعْدُوهُ، إذا: جاوزه). انظر: شرح الهواري ٤/ ٢٥١ ـ وإعراب الألفية ص١٥٨.

- الشطر الأول: في شرح الشاطبي ٧/ ٢٢٨: «وقد ثَبَتَ في بعض النسخ هنا عِوَضَ قوله: (وزائِدَ...) قولُه: (وزَائِدَ الرُّبَاعِي احْذِفَنْهُ ما).... إلا أنَّ الأُولى أحسن؛ لأن هذه الأخيره موهمةٌ.... مع ما فيه من تحريك ياء (الرُّبَاعِي) بعد تخفيفها».

#### ٱلتَّصْغِيرُ

٨٣٨ (فَعَيْكُ ) أَجْعَلِ الشُّكِرِ فِيَ إِذَا صَغَنْ تَهُ الْخُو (قُدُي ) فِي (قَدَى ) مَعَ (فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ ) لِمَا فَعَيْعِيلِ ) لِمَا فَعَيْعِيلِ ) لِمَا فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ الْمَا فَعَيْعِيلِ اللَّهُ الْمَثِلَةُ التَّصْغِيلِ اللَّهُ الْمَثِلَةُ التَّصْغِيلِ اللَّهُ الْمَثِلَةِ التَّصْغِيلِ اللَّهُ الْمَثِلَةُ التَّصْغِيلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ا

\_ لَيْنًا: في (د)٣٦أ، و(ظ٢)١٤١ب بفتح اللام، مُخَفَّف: (لَيِّن)، وكذا في: المكودي ٢/ ٨١٨ ـ وحاشية الصبان ١٠٨/٤ ـ وحاشية الخضري ٢/ ١٦١، وقال: «بفتح اللام كُمَا هو الرواية»! وانظر: ضبط مثله في التعليق على البيتين ٦١٢، ٦٣٩.

- ختمًا: ضُبط بالبناء للفاعل والمفعول في (ب) ٥١، و(د) ٣٦، وفوقه فيهما «معًا، صح»، وهو بالبناء للفاعل في (أ) ٣٥ب، و(ظ٢) ١٩٩١، وكذا في: شرح الهواري ٤/ ٢٥١ ـ والمكودي ٢/ ٨١٨ ـ والسيوطي ص٣٤٢، وهو بالبناء للمفعول في: (ظ١) ١٤١١، و(ج) ٢/ ١٣٦١، وذكر الروايتين: شرح الشاطبي ٢٣٦/٧ ـ وإعراب الألفية ص١٥٩ ـ واللوامع الشمسية ٢/ ١٣٦٠.

٨٣٢ \_ الثُّلاثيَّ: في (ب)١٥أ: (لِثُلاثيِّ)، وكذا في: شرح المكودي ٨٢٢/٢، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٥٩، وقال: «وهو أنسب بما بعده» \_ واللوامع الشمسية ٨٢٨/٢.

تَأْنِيتٍ آوْمَدَتِهِ ٱلْفَتْحُ أَنْحُتُمْ أَوْمَدُ (سَكْرُانَ) وَمَابِهِ ٱلْتَحَقُّ وَتُتَاوُّهُ مُنْفَصِكُ لُنْ عُكُا وَعَجُ زُ الْمُضَافِ وَالْمُركِب مِنْ بَعْدِ أُرْبَعِ، كَ (زَعْفَ رَانِ) تَثْنِينَةٍ أَوْجَمْع تَصْحِيح جَلَا زَادَعَكِي أُرْبَعِكَةٍ لِنُ يَشْبُكُ بَيْنَ (ٱلْحُبَيْرَىٰ) - فَادْر - وَ (ٱلْحُبِيرِ) فَ (قِيمَةً ) صَيِّرُ (قُونِيمَةً ) تُصِبُ لِلْجَمْعِمِنْ ذَامَا لِتَصْغِيرِعُ لِمْ وَاوًا، كَذَامَا ٱلْأَصْلُ فِيهِ يُجْهَلُ لَمْ يَعُوعَ يُرَالَتَاءِ ثَالِتًا، كَ(مَا)

٨٣٨ لِتِلُو (يَا) ٱلتَّصْغِيرِمِنْ قَبْلَعَكُمْ ٨٣٩ كَذَاكَ مَا مَلَّةُ (أَفْعَالِ)سَبَقَ ١٤٠ وَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ حَيْثُ مُ لَدًا ٨٤١ كَذَا ٱلْمَزِيدُ آخِرًا لِلنَّسَب ٨٤٧ وَهَكُذَا زِيَادَتًا (فَعُلُلانِ) ٨٤٣ وَقَدِّراً نُفِصَالُ مَادُلَّ عَلَىٰ ٨٤٤ وَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ ذُو ٱلْقَصْرَمَتَىٰ مد وعِنْدَ تَصْغِيرِ (حُبَارَيْ) خَيِّر ٨٤٦ وَأَرْدُدُ لِأَصْلِ ثَانِيًا لِينًا قُلِب ٨٤٧ وَسَنَدْفِي (عِيدٍ) (عُيَيْدٌ)، وَحُتِمْ ٨٤٨ وَٱلْأَلِفُ ٱلشَّانِي ٱلْمَزِيدُ يُجْعَلُ ٨٤٩ وَكُمِّ لِٱلْمُنْقُوصَ فِي ٱلتَّصْغِيرِمَا

۱۸۶۲ ـ فَعْلانِ... رَعْفُرَانِ: كذا في جميع نسخ التحقيق سوى (ظ۲)، وكذا في الكافية الشافية ٤/ ١٨٩٧، وكذا في: شرح المكودي ٢/ ١٨٧، وأعربهما كذلك اللوامع الشافية ٤/ ١٨٩٧، وهو ظاهر إعراب الألفية ص١٦١، وهما في (ظ٢)١٠١أ: الشمسية ١٤٢أ، وهو ظاهر إعراب الألفية ص١٦١، وهما في (ظ٢)١٠٢أ: (فَعْلَانَ... زَعْفَرَانَا)! في المطبوع من: شرح الشاطبي ٧/ ٣٠٣ ـ والهواري ٤/ ٢٦١ ـ وابن ابن القيم ٢/ ٩٢٨ ـ وابن عقيل ٢/ ١٦٥ ـ وابن الجزري ص٢٧١ ـ والسيوطي ص٤٤٣ ـ وابن طولون ٢/ ٣٣٩.

٨٤٩ \_ المَنْقُوصَ : يريد به ما حُذِف منه حرف، لا المنقوص القياسيّ كـ(القاضي). انظر: =

بِٱلْأَصْلِ، كَ(ٱلْعُطَيْفِ) يَغْنِي (ٱلْمِعْطَفَا) مُؤَنَّتٍ عَارِثُكِرِقَّ، كَ (سِنُّ) كَ (سَتُحَبِ، وَبَقَدِ، وَخَمْسِ) كَ (سَتُحَبِ، وَبَقَدِ، وَخَمْسِ) لَحَاقُ (تَا) فِيمَا ثُكَرِيْتًا كُثُرُ وعِمِنْهَا (تَا، وَتِي) وَذَا) مَعَ ٱلْفُرُ وعِمِنْهَا (تَا، وَتِي)

٥٥٨ وَمَنْ بِرَخِيهِ بِيضَعِّ فَرُاكُتَ فَى ١٥٨ وَاخْتِهْ دِ(تَا) التَّأْنِيثِ مَاصَعْنَ مَنْ مِنْ ١٥٨ وَاخْتِهْ دِ(تَا) التَّايُر ي ذَالَبْسِ ١٥٨ مَالَمْ يَكُنْ بِالتَّاير ي ذَالَبْسِ ١٨٥٨ وَسَنَذَ تَرْكُ دُونَ لَبْسٍ، وَبَدُرْ ١٨٥٨ وَصَغَّرُ وَاسْتُدُوذً النِّسِ، وَبَدُرْ ١٨٥٨ وَصَغَّرُ وَاسْتُدُوذً النِّسِ، وَبَدُرْ ١٨٥٨ وَصَغَّرُ وَاسْتُدُوذً النِّسِ، وَبَدُرْ ١٨٥٨ وَصَغَّرُ وَاسْتُدُوذً النَّدِي، الَّتِي،

#### ٱلنَّسَبُ

ه ١٥٥ يَاهُ كَا(يَا) ٱلْكُرْسِيِّ زَادُوا لِلنَّسَبُ وَكُلُّ مَا تَلِيهِ كَسْنُرُهُ وَجَبْ مَا مَا فَادُر مِتَمَا حَوَاهُ ٱحْذِفْ وَرَتَا) تَأْنِيثٍ آوْمَ تَدَنهُ لَائْتُبِتَا مَهُ وَمِثْلَدُ مِتَمَا حَوَاهُ ٱحْذِفْ وَرَتَا) تَأْنِيثٍ آوْمَ تَدَنهُ لَالنَّبِتَ اللَّهُ وَمِثْلَا مُنْ مَعَا حَكُن تَرْبَعُ ذَا تَانٍ سَكَن فَقَلْبُهَا وَالَّ وَحَذْفُهَا حَسَنُ مَعَمَى اللَّهُ المُلْحِقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا لَكُن تَرْبَعُ ذَا تَانٍ سَكَن لَهُ اللَّاصِلِيِّ قَلْبُهُا وَاللَّاصِلِيِّ قَلْبُ يُعْتَمَى اللَّهُ المُلْحِقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا لَكُن تَكُمَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْع

= شرح الهواري ٢٦٥/٤ ـ والمكودي ٢/ ٨٣٤ ـ وابن طولون ٣٤٣/٢. ـ كـ(مَا): يريد ـ على الصحيح ـ كـ(ماءٍ)، وهو الماء الذي يُشْرَبُ، فإنه يُصغَّر على (مُوَيْه). انظر: شرح ابن الناظم ٣١٣ ـ وابن ابن القيم ٢/ ٩٣٣ ـ والأشموني ٤/ ١٢٣ ـ والسيوطي ص٣٤٥ ـ والفتح الودودي٢/ ٧٢٠.

١٥٠ - بِتَوْخِيم يُصَغِّرُ: في (أ)٣٦ب: (يُصَغِّرُ المُرَخَّمَ).

- يُصَغِّرُ: كذا بالرفع في (أ)٣٦أ، و(ب)٥١، و(ج)١٤٥/أ، وكذا في: شرح المكودي ٢/ ١٤٥، فـ(مَنْ) موصول و(يُصَغِّرُ) صلته، وهو في (د)٣٦ب: (يُصَغِّرِ) بالجزم وكسر الراء لالتقاء الساكنين، وكذا في: شرح الشاطبي ٧/ ٣٨٦، وقال في ٧/ ٣٨٧: «(مَنْ) فيه شرطية، و(يُصَغِّر) مجزوم، والجواب (اكتَفَى)»، وهو في (ظ٢)٢٠٢أ: (يُصَغَّرَ) بفتح الراء، ولعله تصحيف!. وانظر: إعراب الألفية ص١٦٢٠.

٥٥٥ \_ تَلِيهِ: في (ب)٥٢، و(ظ١)١٤٣ب: (يَلِيهِ).

٨٥٨ \_ المُلْحِقُ: في (ب)٥٢٠ب، و(ظ٢)٢٠٢أ بكسر الحاء وفتحها، ونصَّ على أنه بكسر =

كَذَاكَ (يَا) ٱلْمَنْقُوصِ خَامِسًا عُرِلْ قَلْبٍ، وَحَثْثُوقُلْبُ ثَالِثٍ يَعِينُ وَفُعِلٌ) عَيْنَهُ مَا أَفْتَحُو (فِعِلْ) وَلْخِتِيرُ فِي ٱسْتِعْمَالِهِمْ (مَرْجِيٌ) وَأَرْدُدُهُ وَاوًا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قَلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْع تَصْحِيح وَجَب وَسَنَّد (طَائِيٌّ) مَقُولًا بِٱلْأَلِف وَ(فَعَلَيُّ) فِي (فُعَيْ لَةٍ) حُتِمْ مِنَ ٱلْمِثَالَيْنِ بِمَا ٱلتَّاأُولِيَ وَهَٰكُذَا مَاكَانَ كَ (ٱلْجَلِيلَة)

٨٥٨ وَٱلْأَلِفَ ٱلْجَائِزَ أَرْعِا أَزِلْ ٨٦٠ وَٱلْحَذْفُ فِي ٱلْيَا رَابِعًا أَحَقُّ مِنْ ٨٦١ وَأُولِ ذَا ٱلْقَلْبَ ٱنْفِتَاحًا، وَ (فَعِلْ، ٨٦٢ وَقِيلَ فِي (ٱلْمَرْجِيِّ) (مَرْمُوِيُّ) ٨٦٢ وَخُوُ (حَيٍّ) فَتُحُ ثَانِيهِ يَجِب ٨٦٤ وَعَلَمُ ٱلتَّشْنِيَةِ ٱحْذِفْ لِلنَّسَبُ ٥٦٨ وَتَالِثُ مِنْ نَحُو (طَيّبٍ) حُذِف ٨٦٦ وَ (فَعَلِيٌ) فِي (فَعِيلَةً) ٱلْتُرِمْ ٨٦٧ وَأَلْحَقُوا مُعَكِلُّ لَامِ عَسَرِيا ٨٦٨ وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَ (ٱلطُّوبِ لَهُ)

<sup>=</sup> الحاء: حاشية الصبان ٤/ ١٣٣ \_ وحاشية الخضري ٢/ ١٧٠.

٨٥٩ ـ الجَائِزَ: في (أ)٣٧أ (الحَائِزَ)، وكذا في: شرح الشاطبي ٧/ ٤٤٧ ـ وإعراب الألفية
 ص١٦٣٠. قلتُ: معنى (الجائز) و(الحائز) هنا متقارب، والمراد الألف الخامسة.

٨٦١ ـ القَلْبَ: كذا بالنصب في جميع النسخ، سوى (ج) ١٤٩/٢ب، ففيها (القَلْبِ) بالجر، وكذا بالجر في: شرح الشاطبي ٧/ ٤٦٧ ـ والمكودي ٨٤٨/٨ ـ وإعراب الألفية ١٦٣، وذكر الوجهين الخضري في حاشيته ٢/ ١٧٠ واستظهر النصب. يريد: و(فَعِلٌ) و(فُعِلٌ).... و(فِعِلٌ).

\_ وَفُعِلٌ عَيْنَهُما افْتَحْ وَفِعِلْ: في شرح الشاطبي ٧/ ٤٧٠: «وَفِعِلٌ.... وَفُعِلْ».

٨٦٦ - الْتُزِمْ... حُتِمْ: في (ج)٢/١٥١ب بالعكس. قلتُ: لعله انقلب على الناسخ.
 - فُعَيْلَةٍ حُتِمْ: في (ج)٢/١٥١ب: (فُعَيْلَةَ التَّزِمْ) بلا تنوين، وفي: شرح المكودي ٢/ ٨٥٢ ـ وإعراب الألفية ص١٦٤ (فُعَيْلَةَ حُتِمْ)، ونصَّ على تنوينه حاشية الخضري ٢/ ١٧٢. قلتُ: الوزن مستقيم بتنوين (فُعَيْلَة) وعدمه.

مَاكَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ آنْتَسَبُ رُكِّبُ مَرْجِ الْوَلِثَانِ تَمَّمَا أَوْمَالُهُ الْتَعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبُ مَالَمْ يُحَفْ لَبُسُ كَ (عَبْدِ لِلْأَشْهَلِ) مَالَمْ يُحَفْ لَبْسُ كَ (عَبْدِ لِلْأَشْهَلِ) مَالَمْ يُحَفْ لَبُسُ كَ (عَبْدِ لِلْأَشْهَلِ) مَالَمْ يُحَفَّ لَبُسُ كَ رُدُهُ الْمِثْ الْمِثْ جَوَازُلُ آنَ لَمْ يَكُ رَدُهُ الْمِثْ وَحَقُّ مَجْبُورِ بِهَاذِي تَوْفِيدُ وَحَقُّ مَجْبُورِ بِهَاذِي تَوْفِيدُ الْحِقْ، وَيُوفُسُ أَبِي حَدْفَ التَّا الْحِقْ، وَيُوفُسُ أَبِي حَدْفَ التَّا فَجَبْرُهُ وَفَتْحَ عَيْنِهِ الْمَرْفِ ۸۷۸ وَهُمْرُذِي مَدُّيْنَالُ فِي ٱلنَّسَبُ الْمِسْدُ الْمِسْدُ الْمِسْدُ الْمِسْدُ الْمِسْدُ الْمِسْدُ وَعَةَ دِ (ٱبْنِ أَوَابُ)
۸۷۸ إِضَافَةُ مَبْدُ وَءَةً دِ (ٱبْنِ أَوَابُ)
۸۷۸ فِيمَاسِوَىٰ هَذَا ٱلْمُسْبَنْ الْأُولُ الْمَسْبَنْ الْأُولُ الْمَسْبَنْ الْأُولُ الْمَسْبَنْ الْأُولُ الْمَسْبَنْ الْمُرْوَدُ ٱللّامِ مَامِنْهُ حُذِفْ مِن اللّهُ مَامِنْهُ حُذِفْ النَّسْبَةُ الْمَسْبَعِي التَّصْحِيحِ أَوْفِي ٱلنَّشِيهُ التَّصْحِيحِ أَوْفِي ٱلنَّشِيهُ النَّسْبَةُ اللّهُ مَامِنْهُ حُذِفْ النَّشِيهُ التَّسْبَعِي التَّصْحِيحِ أَوْفِي ٱلنَّشِيهُ النَّشِيهُ النَّسْبَةُ الْمُنْ الْمُنْتَالُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْتَالُ الْمُنْتَالُ الْمُنْتَالِي مِن النَّسَانِي مِن النَّسَانِي مِن النَّسَانِي مِن النَّسَالِي مِن النَّسَانِي مِن الْمُنْتَالِي مِن النَّسَانِي مِن الْمُنْتَالِي مِن النَّسَانِي مِن النَّسَانِي مِن الْمُنْتَالِي مِن الْمُنْ الْ

٨٦٩ ـ يُنَالُ: في شرح الشاطبي ٧/ ٥٠٧: (يَنَالُ) بفتح الياء، ونقله عنه في إعراب الألفية، وذكر الضبطين: شرح المكودي ٢/ ٨٥٣ ـ وإعراب الألفية ص١٦٥ ـ ١٦٥ ـ وحاشية الصبان ٤/ ١٤٠.

\_ انْتَسَبْ: كذا في جميع نسخ التحقيق، وجاء في حاشيتي (ب)٥٣، و(د)٣٧: «(وَجَبْ)، خ»، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٦٤.

۸۷۰ \_ يُونُسُّ: كذا بالتنوين في جميع نسخ التحقيق سوى (ب)، وكذا في: شرح المكودي ٢/ ٨٥٨ \_ وإعراب الألفية ص١٦٥، وهو في (ب٥٣٠ب بضمة واحدة ثم وُضع تنوين تحتها بخط آخر، وفي حاشية الخضري ٢/ ١٧٤ أنه بلا تنوين. قلتُ: الوزن مستقيم بتنوين وبلا تنوين.

۸۷۷ \_ الشطر الثاني: كذا ورد في (أ)٣٧أ، و(د)٣٨أ، وهو بلفظ: (فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ الْتُزِمْ) في (ظ١)١٤٥ب، و(ج)١/١٥٦أ، وكذا في: شرح الشاطبي ٧/ ٥٧٠ \_ والمكودي ٢/ ٥٥٩ \_ وإعراب الألفية ص١٦٦، أما (ب)٥٣ب ففيها الرواية الأولى، ثم غُيِّرت بخط آخر إلى الأخرى، قلتُ: قياس الرواية الأخرى أن يُقال: (التُزمَا) بألف الاثنين، وقال الشاطبي ٧/ ٥٧٤: «وإنما لم يقل: (التُزمَا) وهما =

إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِدًا بِٱلْوَضِعِ فِي نَسَبِأَغْنَىٰ عَنِ ٱلْيَا، فَقُبِلُ عَلَى ٱلَّذِي يُنْقَلُ مِنْ هُ ٱقْتُصِرَا ٨٧٨ وَالُوَاحِدَ اذْكُرْنَاسِبَّالِلْجَمْعِ ٨٧٨ وَمَعَ (فَاعِلٍ وَفَعَنَالٍ فَعِلْ) ٨٨٨ وَغَيْرُمَا أَسْلَفْتُهُ مُعَتَّرَرًا

ٱلْوَقَّفُ

وَقْفًا، وَتِلْوَعَيْرِفَتْحِ آحْذِفَا صِلْهُ عَيْرِالْفَتْحِ فِي الْإِضْمَارِ صِلْهُ عَيْرِالْفَتْحِ فِي الْإِضْمَارِ فَالْفِافِي الْوَقْفِ نُونَ هُا قُلِبُ فَالْفِي الْوَقْفِ نُونَ هُا قُلِبُ لَمْ يُنْصَبَ الْوَلْى مِنْ شُوتٍ ، فَاعْلَمَا فَكُورُ مُرِ الْمُا يُنْصَبَ الْوَلْى مِنْ شُوتٍ ، فَاعْلَمَا فَعُورُ مُرِ الْمُا الْقَتْفِي فَكُورُ مُرِ الْمُا الْقَتْحُرُ لِكِ مَا لَيْسَ هَنْزًا أَوْعَلِيلًا إِنْ قَفَا لَا تَحَرُّ لِكِ مَا لَيْسَ هَنْزًا أَوْعَلِيلًا إِنْ قَفَا لَا تَحَرُّ لِكِ مَا لَيْسَ هَنْزًا أَوْعَلِيلًا إِنْ قَفَا لَا تَعْمَلُوا فَعَلَى اللّهُ الْمُعَلِيلًا إِنْ قَفَا لَهُ عَلَيْكُ إِنْ قَفَا لَهُ عَلَيْكُ إِنْ قَفَا لَهُ مَا لَيْسَ هَنْزًا أَوْعَلِيلًا إِنْ قَفَا لَهُ عَلَيْكُ إِنْ قَفَا لَهُ عَلَيْكُ إِنْ قَفَا لَهُ الْمُنْ اللّهُ مَا الْفَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقِيلًا إِنْ قَفَا لَا اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٨٨٨ مَنْوِينَا ٱثْرَفَتْحِ ٱجْعَلْ ٱلفَا الْمَالِمِ الْمِعَلَادِ ٨٨٨ وَٱحْدِفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى اَضْطِلْدِ ٨٨٨ وَاَحْدُفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى اَضْطِلْدِ ٨٨٨ وَاَشْبَهَتْ (إِذَنْ) مُنَوِّنًا نُصِبْ مَا ٨٨٨ وَحَدْفُ (يَا) ٱلْمُنْقُوصِ ذِي النَّوْنِ مِا الْمَنْقُوصِ ذِي النَّوْنِ مِا الْمَنْقُوسِ فِي النَّوْنِ مِا الْمَنْقُوسِ فِي النَّوْنِ مِا الْمَنْقُوسِ الْعَكْسِ، وَفِي ٨٨٨ وَعَيْرُ (هَا) ٱلتَّا نِيثِ مِنْ مُحَرِّكِ مَا مَا مَا الْمَا الْتَا نِيثِ مِنْ مُحَرِّكِ مَا مَا الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمِا الْمَا الْمِا الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمِلْمُ الْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمَا الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمَا الْمُلْمِ الْمَا الْمُلْمِ الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمَا الْمَا الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمَا الْمُلْمَا الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمَالْمِ ال

<sup>=</sup> شيئان لأنهما في حقيقة النَّسَبِ وكيفيَّته شيء واحد».

٨٧٩ - يريد: (فَعِلٌ) مع (فاعِلٍ) و(فَعَّالٍ) أغنى في باب النسب عن الياء، فقُبِلَ عند النحويين.

٨٨٤ ـ لمْ يُنْصَبَ اوْلَى: أصل العبارة: (لمْ يُنْصَبْ أَوْلَىٰ)، بجزم (يُنْصَبْ) وتحقيق همز (أَوْلَىٰ)، فحُذفت الهمزةُ وأُلقِيَتْ حركتُها على الساكن قبلها. انظر: حاشية الصبان 108/8

٨٨٥ - مُون اسم فاعل من (أرَى يُرِي) المتعدِّي إلى ثلاثة مفاعيل، وأصله (مُرْئِيُّ) على وزن (مُفْعِل)، ثم أُعِلَّ بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، وحُذِفت ياؤه لأنه منقوص مجرور. انظر: شرح الهواري ٢٨٩/٤ ـ وإعراب الألفية ص١٦٧.

لِسَاكِنِ تَخْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَا يَرَاهُ بَصْرِيُّ، وَكُوفٍ نَقَ لَا وَذَاكَ فِي ٱلْمَهُمُورِلَيْسَ يَمْتَنِع. إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَبَّحَ وُصِلْ ضَاهَىٰ، وَغَيْرُدُيْنِ بِالْعَكْسِ أَنْتَكِي بَعَذْفِ آخِر، كَ (أَعْطِ مَنْ سَأَلْ) كُ(يَع) جَعْزُومًا، فَرَاع مَارَعُوا أُلِفُهَا، وَأُولِهَا ٱلْهَاإِنْ تَفْفُ بأسم، كَفُولِكَ: (أَقْنِضَاءَمَ أَقْنَضَى:) حُرِّلُ مُحْرِيكَ بِنَاءِلْزِمَا

٨٨٨ مُحَرِّكًا، وَحَرَكًات الْفَتُ لَا ٨٨٨ وَنَقْلُ فَتْح مِن سِوَى ٱلْمَهُمُوزِلَا ٨٩٠ وَٱلنَّقْلُ إِنْ يُعْدُمْ نَظِيرٌ مُ مُتَنِعَ ٨٩١ فِي الْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الإَسْمِ هَاجُعِلْ ٨٩٧ وَقُلُّ ذَا فِي جُمْع تَصْحِيح وَمَا ٨٩٣ وَقِفْ دِ (هَا) آلسَّكْتِ عَلَى لَفِعْلِ الْمُعَلُّ ٨٩٤ وَلَيْسَ حُتًّا فِي سَوِي مَاكُ (ع) أَق ٥٩٨ وَ(مَا) فِي الرِّسْتِفْهَام إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ ٨٩٦ وَلَيْسَ حُتُمَّا فِي سِوَىٰ مَا آنَحُفَضَا ٨٩٧ وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أَجِزْبِكُلِّ مَا

۸۸۸ ـ يُحْظَلَا: في حاشية (أ) ٣٨أ: «(حظل) بالظاء أخت الطاء، ويوجد بخط بعض الناس بصاد، وليس بجيِّد، هو ابن النحاس»، قلتُ: لعلَّه بالصاد كان (يَحْصُلَا).

۸۸۹ ـ ونَـقْـلُ: كـذا بـالـرفـع فـي (ب)٥٤ب، و(ظ٢)٢٠٨ب، و(ج)٢/١٦٠ب، وهـو فـي (د)٣٨ب: (ونقلَ) بالنصب، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٦٨.

\_ مِنْ سِوَى: في حاشية (د)٣٨ب: «خ: (لِسِوَى)».

۱۹۷۸ هذا البیت ثابت في: (ب) ۹۶ ب، و (ظ۲) ۲۱۰، و (ج) ۲/ ۱۲۶ ب، و ثابت في: شرح المرادي ۳ / ۱۶۸۷ و ابن عقیل ۲/ ۱۷۸ و الهواري ۶/ ۲۹۷ و السیوطي ص ۳۵۶، وهو ساقط من (أ) ۱۳۸۸، و (ظ۱) ۱۶۷ ب، و (د) ۳۸ ب، ومن: شرح ابن ابن القیم ۲ / ۹۲۹ و الشاطبي ۸/ ۱۰۱ و المكودي ۲/ ۲۷۸ و ابن الجزري ص ۳۸۹ و الأشموني ۶/ ۲۷۱ و ابن طولون ۲/ ۳۷۹، وفي إعراب الألفية ص ۱۲۹: «وهذا البیت یوجد في بعض النسخ»، وفي الفتح الودودي ۲/ ۷۰۱ بعد أن ذكر سقوط البیت: «لكن قول الناظم (وَوَصْلُهَا . . . . البیت [یعنی البیت التالی]) یغنی عن البیت»، وفی حاشیة =

٨٩٨ وَوَصْلُهَا بِغَـنْ رِجَّرِيكِ بِنَا أُدِيمَ شَنَّذَ فِي ٱلْمُدَامِ إَسْتُحْسِنَا الْمُوصِ لَهُ الْمُدَامِ السَّحْسِنَا لِلْوَقْفِ نَـنْزًا، وَفَتَامُنْ فَطِي الْمُؤْمِنَا لَوْصُلِمَا لِلْوَقْفِ نَـنْزًا، وَفَتَامُنْ فَطِمَا لَمُنْ فَطِمَا لَمُنْ فَطِي الْمُؤْمِنَا لَا مُؤْمِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

#### ٱلْإِمَالَةُ

أَمِلْ، كَذَا ٱلْوَاقِعُ مِنْ هُ ٱلْيَاخُلُفْ مَ يَلِيهِ هَا ٱلتَّأْنِيثِ مَا ٱلْهَاعَدِمَا يَلِيهِ هَا ٱلتَّأْنِيثِ مَا ٱلْهَاعَدِمَا يَوْنُ ) يَوُلُ إِلَى (فِلْتُ)، كَمَاضِي (خَفْ، وَدِنْ) بَعُرْفٍ إِنْ وَمُعْ (هَا)، كَا (جَيْبُهَا أَدِنْ) تَالِي كُسْرٍ أَوْسُكُونٍ قَدْ وَلِي تَالِي كُسْرٍ أَوْسُكُونٍ قَدْ وَلِي وَالْهُ يُصَدِّدُ وَلِي فَرَدِرْهَ مَاكُ) مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدِّدُ وَلِي فَرَدِرْهِ مَاكُ) مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدِّدُ وَلِي الْهِ فَلَمْ يُصَدِّدُ وَلِي الْهُ وَلَيْ الْمُ يُصَدِّدُ وَلِي الْمُ يُصَدِّدُ وَلَيْ اللّهُ الْمُ يُصَدِّدُ وَلَيْ اللّهُ الْمُ يُصَالُكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٩٠٠ الألف الْمُبْدَلَ مِنْ يَا فِي طَرَفْ ٩٠٠ دُونَ مَزِيدِ أَوْسَتُ ذُوذٍ وَلِمِكَا ٩٠٠ دُونَ مَزِيدِ أَوْسَتُ ذُوذٍ وَلِمِكَا ٩٠٠ وَهَكَذَا بَدَلُ عَنْ يَنِ الفِعْ لِإِنْ ٩٠٠ كَذَاكَ تَالِي الْيَاءِ وَالفَصْلُ اَغْنُفِنْ ٩٠٠ كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْنُ وَالفَصْلُ اَغْنُفِنْ ٩٠٠ كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْنُ وَالفَصْلُ اَفْنُهُنْ ٩٠٠ كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْنُ وَالْفَصْلُ اَفْدَي لِي

الصبان ١٦٢/٤ بعد أن ذكر سقوط البيت من شرح الأشموني وأنه موجود في بعض النسخ: "فيكون قوله: (وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ... إلخ) تفصيلًا لإجمال هذا البيت"، ونحوه في حاشية الخضري ٢/١٧٨. قلتُ: سقوطه من (ظ١) سهو أو خطأ من الناسخ، والصواب إثباته فيها كما في (ظ٢)؛ لأن ابن الناظم شَرَحَ هذا البيت كما في المطبوع ص٣٢٣.

۸۹۸ \_ سقط هذا البیت من (ج)۲/ ۱۶۶ب.

<sup>• •</sup> ٩ - الواقِعُ: في (أ) ٣٨ب (الواقعُ) بالرفع والنصب، وفوقه «معًا».

١٠١ - أَوْ شُذُوذٍ: كذا في (أ)٣٨ب، و(ظ٢)٢١٠ب، و(ج)٢/١٦٥ب، وكذا في: الكافية الشافية ك/١٩٦٧، وهو بلفظ: (وشذوذٍ) في (د)٣٨ب، و(ظ١)١٤٨أ - وشرح الشاطبي ١٤٨/٨، وكان كذلك في (ب)٥٥أ، ثم أضيفت ألف صغيرة قبل الواو.

\_ يَلِيهِ: في (أ) ٣٨ب: نُقِطَ الحرفُ الأول بنقطتين من فوق ونقطتين من تحت.

٩٠٣ - والفَصْلُ اغتُفِرْ: في (أ)٣٨ب: (والفصلَ اغتَفِرْ) بالبناء للمعلوم، وكذا في (ب)٥٥أ ثم غُيِّر إلى الرواية الأولى، وكذا في شرح الشاطبي ٨/ ١٤٩ وشَرَح عليه.

# كُفُّ مُظْهَلُ مِنْ كَسْرَاؤِيا، وَكَذَا تَكُفُّ رَاءِ مَنْ كَسْرَاؤِيا، وَكَذَا تَكُفُّ رَاءِ مَنْ مُظْهَلُ الْفَرْفِيمِ الْفِي الْمُعْرِفِ الْمُخْرِفِ الْمُؤْمِنِ فُصِلْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُعُلِقُ اللْمُنْ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعِلِي الللْمُ الللْمُ

دَاع سِوَاهُ، كَا (عِمَادًا)، وَ الْكُ

دُونَ سَمَاع عَيْنَ (هَا) وَعَيْنَ (نَا).

- ٩٠٨ وَحَوْفُ الْإَسْتِعْ الْاَيكُفُّ مُظْهَلَا الْمَا الْكُفُّ مُظْهَلَا الْمَا الْكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلًا الْمَا الْمُ اللهُ مَنْ الْمُسَتِّعْلِ وَ اللهُ اللهُ
- ٩١٢ وَلَا تُعِلْمَا لَمْ يَكُلُ تَمَكُّكُ
- ٩٠٨ كالمِطْوَاع: كذا بالنصب في (أ)٣٨ب، و(ب)٥٥ب، فهو مفعول به مقدَّم لـ(مِرْ)، وهو في (د)٣٩أ، و(ظ٢)٢٢١أ، و(ج)٢/١٦٩أ: (كالمطواع) بالجر، ويظهر أنه سبق قلم؛ يدل لذلك أن ناسخ (ج) نقل في إعراب الكلمة في اللوامع الشمسية أنها مفعول به. وانظر: شرح المكودي ٢/ ٨٨٤ وإعراب الألفية ص١٧١ وحاشية الصبان وحاشية الخضري ٢/ ١٨١.
- \_ مِوْ: فعلُ أمر من (مَارَهُ يَمِيرُهُ مَيْرًا: إذا أتاه بطعام). انظر: تاج العروس: (مير) ٣/ ٥٥٢ ـ وإعراب الألفية ص١٧١ ـ وحاشية الخضري ١٨١/٢.
- ۱۹۰۹ ـ رًا: كذا بلا تنوين في جميع نسخ التحقيق سوى (ج)۱٦٩/۲ب ـ وشرح الشاطبي ٨/ ١٦٩، ففيهما: (رًا) بالتنوين، وسبق الكلام على تنوين المقصور من نحو (راءٍ، وتاءٍ) في التعليق على البيت ٤١.
  - ١١٠ \_ لِسَبَبِ: في (د)٣٩أ: (بِسَبَبِ)، وكذا في: شرح ابن طولون ٢/ ٣٨٥.
    - ٩١١ عِمَادًا: بالنصب بلا تنوين على إرادة الوقف.
- (تَلَا): يريد التي في قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْنَهَا ﴾ [الشمس: ٢]، فأَلِفُ (تلا) لا حَظَّ له في الإمالة؛ لأنه منقلب عن واو، لكنه أُمِيلَ لمناسبة رؤوس الآي، وفيها ما لإمالته سَبَب، نحو: ﴿إِذَا جَلَّهَا ﴾ [الشمس: ٣]. انظر: شرح المرادي ٣/١٠٥١ والهواري ٤/٨٥٠ والمكودي ٢/ ٨٨٩ وابن طولون ٢/ ٣٨٦ وحاشية الصبان

أَمِلْ، كَ (لِلْزَيْسَرِ مِلْ أَتُكُفَ ٱلْكُلَفُ) وَقُفٍ إِذَا مَا كَانَ عَسَيْرَ أَلِفٍ

٩١٣ وَالْفَنْحَ قَبْلُكُسْرِ رَاءٍ فِي طَرَفْ ٩١٤ كَذَا ٱلَّذِي يَلِيهِ هَا ٱلتَّأْنِيثِ فِي

# ٱلتَّصْرِيفُ

وَمَاسِوَاهُمَا بِسَصْرِيفٍ حَرِي قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَىٰ مَاعُيّرًا وَإِنْ يُرَدُ فِيهِ فَمَاسَبْعًاعَدَا وَالْمُسِرُ وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُّ وَالْمُسِرُ وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُّ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلٍ دِ(فُعِلْ) لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلٍ دِ(فُعِلْ) فِعْلِ ثُكْرِقٍي فَي وَزِدْ نَحْوَ (ضُجِنْ) وَإِنْ يُرَدُ فِيهِ فَمَاسِتًا عَكَا وَإِنْ يُرَدُ فِيهِ فَمَاسِتًا عَكَا وَفِعْلِلٌ، وَ فِعْلَلٌ، وَ فَعُلُلٌ، وَ فَعُلُلُ)

<sup>91</sup>٣ - لِلْأَيْسَرِ: أي: للأمر الأيسر؛ أي: الأسهل. انظر: شرح الشاطبي ٢١٢/٨ - واعراب الألفية ص١٧١ - وحاشية الصبان ١٧٣/٤ - وحاشية الخضري ١٨٢/٢.

٩١٤ \_ يَلِيهِ: في (ظ٢)٢١٢ أ (تَلِيهِ) بالتاء.

<sup>100 -</sup> بَرِي: مخفَّف (بَرِيءٌ). انظر: شرح المكودي ٢/ ٨٩٣ ـ وإعراب الألفية ص١٧٢. ـ حَرِي: كذا في (د)٣٩ب، وفي باقي النسخ بلا ياء، وقد سبق الكلام على وزن الكلمة وما تحتمله وكيف تُكْتَب، في التعليق على البيتين ٥ و٢٥٠.

<sup>•</sup> **٩٧ \_ وزِدْ نحوَ**: في شرح الشاطبي ٨/ ٢٧٣: «ونحوُهُ»، وقال ٨/ ٢٤٧: «وقع في بعض النسخ هكذا.... وفي بعضها عِوَضَهُ: (وزِدْ نحوَ ضُمِنْ)».

٩٣١ - وَإِنْ: في (ب)٥٦ ب: (فإن)، وكُتب بين الأسطر بخط آخر: «(وإن) نسخة».

فَمَعْ (فَعَ لَلِ) حَوَى (فَعُ لَلِلا) غَايرُ لِلزَّيْدِ أُوِلَنَّقْصِ اَنْتَكَىٰ لاَيلْزَمُ الزَّائِدُ، مِثْلُ: تَا (اَحْتُذِي) وَزَنٍ، وَزَائِدُ بِلَفْظِ وَاكْنُفِي كَرَاءِ (جَعْفَرِ)، وَقَافِ (فَنْتُقِ) فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزِنِ مَا لِلْأَصْلِ فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزِنِ مَا لِلْأَصْلِ وَخُوهِ ، وَالْخُلْفُ فِي كَر لَمْ لِمَ صَاحَبَ زَائِدُ بِغَيْرِمَ يَنِ كَمَاهُ مَا فِي (يُؤْيُولُ وَوَعُوكَا) كَمَاهُ مَا فِي (يُؤْيُولُ وَوَعُوكَا) تَكَرَاتُهُ تَأْصِيلُهَا تَحَقَّقَ

٩٢٣ وَمَعْ (فِعَلُ) (فَعْ لَلُ) ، وَإِنْ عَكَرُ ٩٢٤ كَذَا (فُعَ لَلُ ، وَ فِعْ لَلُ ) ، وَمَا ٩٢٥ وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزُمْ فَأَصْلُ ، وَلَاّذِي ٩٢٥ وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزُمْ فَأَصْلُ ، وَلَاّذِي ٩٢٦ بِضِمْنِ (فِعْلِ) قَابِلِ الْأُصُولَ فِي ٩٢٧ وَضَاعِفِ اللَّامَ إِذَا أَصْلُ بَقِي ٩٢٧ وَضَاعِفِ اللَّامَ إِذَا أَصْلُ بَقِي ٩٢٨ وَإِنْ يَكُ الزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْلِ ٩٢٨ وَالْنَاكُ الزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْلِ ٩٢٨ وَالْنَاكُ مَنْ أَصْلِ حُرُوفِ (سِمْسِم) ٩٣٨ وَالْنَاكُ الْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَ عَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى عَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى عَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى عَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ الْمَاكُ الْمُعْمَلِي الْمُ الْمَالَعُلَى الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ الْمَاكُونَ الْمَاكُذُا وَالْوَاوُ الْمَاكُونُ وَمِيْتُهُ مَنْ وَمِيْتُ مَالْمُ الْمُلْكُونُ الْمَاكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْل

٩٢٦ - اكْتُفِي: كذا بضم التاء وفتحها في (ب)٥٦ب، وهو بالضم في (د)٣٩ب، وهو بالضم في (د)٣٩ب، و(ظ١)١٥١١، و(ج)٢/١٧٧أ، وكذا في: إعراب الألفية ص١٧٣، وهو بالفتح (اكتَفِي) في (أ)٣٩أ، قلتُ: وهو أنسب لِفِعْلَي الأمر قبله وبعده، وكان قياسه حذف الياء منه.

٩٧٧ \_ فُسْتُقِ: في (أ)٣٩أ: (فُسْتَقِ) بفتح أَلتاء، وفوق التاء "صح"، وكذا في (ظ١)١٥١أ، وعليه شرَحَ الشاطبي ٨/ ٣٢١، وفي باقي النسخ بضم التاء. قلتُ: في تاء (فستق) اللغتان. انظر: القاموس (فستق) ١١٨٥.

٩٢٨ \_ أَصْل ... لِلأَصْل: في (أ)٣٩أ: (أصلي... للأصلي).

**٩٢٩ \_ والخُلْفُ**: كذا بالرفع في جميع نسخ التحقيق، وهو في شرح الشاطبي ٨/ ٣٣١ بالجر ونقله عنه في إعراب الألفية، وذكر الضبطين: إعراب الألفية ص١٧٣ \_ والفتح الودودي ٢/ ٧٧٦.

٩٣١ م يُؤْيُو وَوَعْوَعًا: اليُؤْيُو طائر جارح يشبه الباشَق، و(وَعْوَعَ) فعلَ ماض من (وَعْوَعَ الذَّبُ ونحوُه وَعْوَعَةً، إذا صَوَّتَ). انظر: القاموس: (يأيأ) ٧٣، و(وع ع) ٩٩٧ م وشرح المرادي ٣/ ١٥٣٤ م والأشموني ١٩٣/٤ م وإعراب الألفية ص١٧٥.

٩٣٧ \_ تَحَقَّقًا: جاءت بلفظ (تُخُقِّقًا) في: (ظ١) ٢٥١أ، و(ج) ٢/ ١٧٩ب، وكذا في (ظ) ٢١٩أ ولكن بخط حديث، وكذا في: شرح المكودي ٢/ ٩٠٨ \_ وإعراب الألفية ١٧٤. أَكْثَرُمِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَارَدِفْ خَوْ (غَضَنْفَرٍ) أَصَالَةً كُفِي وَخَوْ الْإِسْتِفْعَالِ وَالْمُطَاوَعَهُ وَاللَّامُ فِي الْإِسْتَارَةِ الْمُشْتَهِى، وَاللَّامُ فِي الْإِسْتَارَةِ الْمُشْتَهِى، إِنْ لَمْ تُبَيَّنْ حُبَّجَةً، كَا (حَظِلَتْ) ٩٣٤ كَذَاكَ هَمْزُ آخِرُ بَعْ دَأَلِفْ ٩٣٤ وَالنَّونُ فِي ٱلْآخِرِكَآلْهَ مْزِ، وفِي ٩٣٤ وَالنَّونُ فِي ٱلْآخِرِكَآلْهَ مْزِ، وفِي ٩٣٥ وَآلْمَاءُ فِي ٱلتَّانِيثِ وَآلْمُضَارَعَهُ ٩٣٥ وَآلْهَاءُ وَقِفًا أَكُر لِمَهُ؟) وَ(لَمْ تَرُهُ) ٩٣٧ وَآمْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ تَثَبَتْ

# فَصَلُ فِي (١) زِيادَةِ هَمَزِ (١) ٱلْوَصَّلِ

إِلَّا إِذَا ٱبْتُدِي بِهِ ، كَ(ٱسْتَثْبِتُوا)

٩٣٨ لِلْوَصْلِ هَنْزُسَابِقٌ لَا يَثْبُثُ

٩٣٣ \_ هَمْزٌ آخِرٌ: في شرح الشاطبي ٨/ ٤٠١: «هَمْزُ آخِرِ»، وقال: «وجدتُ في نسختي، وهي فيما أظنُّ مِنْ أَصِحِّ ما يُوجدُ من هذا النظم: (كَذَاكُ هَمْزُ آخِر) بإضافة الهمز إلى: (آخِر)، ولو قال: (كَذَاكَ هَمْزُ آخِرٌ)... لصحَّ المعنى أيضًا، وكذًا وجدتُهُ في بعض النسخ»، وكذا في شرح ابن طولون ٢/ ٤٠٠، وذكر الروايتين: إعراب الألفية ص١٧٤. \_ رَدِفْ: في (ب)٥٧أ بفتح الراء وضمَّه.

**٩٣٦ \_** قال ابن هشام في أوضح المسالك ٤/ ٣٦٦: «وأما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو (لِمَهْ) و(لم تَرَهْ)، وللام بـ(ذلك) و(تلك) = فمردودٌ؛ لأنَّ كُلَّا من هاء السكت ولام البعد كلمة برأسها، وليستُ جزءًا من غيرها». وانظر: شرح ابن ابن القيم ٢/ ١٠٠٠ \_ والمكودي ٢/ ١٨٨.

9۳۷ - تُبَيَّنْ: هو بضم التاء في (ب/٥٥أ، و(د/٤٠أ، و(ظ١٥٣١أ، وهو بفتح التاء في: (أ/٤٠أ، و(ج/٢/١٨١ب، وذكر الضبطين: شرح المكودي ٩١١/٢ - وإعراب الألفية ص١٧٥ - وحاشية الخضري ٢/١٨٨.

(١) فصل في: ليس في (أ)٤٠أ.

(۲) هَمْزِ: كذا في (أ) ٤٠٠، و(ب) ١٥٧، و(ج) ١٨٢/١، وكذا في: إعراب الألفية ص٥٧٠ \_ وشرح ابن طولون ٢/ ٤٠٥، وكان كذا في (د) ٤٠٠، فكتب بعده تاء مربوطة، وهو بلفظ: (همزة) في (ظ١) ١٥٣ ب، وكذا في: الكافية الشافية ٤/ ٢٠٧١ \_ وشرح ابن ابن القيم ٢/ ٢٠٠٢ \_ والشاطبي ٨/ ٤٧٤ \_ والمكودي ١٣٢/٢.

٩٣٨ \_ سابِقٌ: في (ب٧٥أ: (زائد)، ثم ضُرِب عليه بخط آخر وكُتب تحته (سابق).

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، حُورُ (آنجَكَ) أَمْرُ الثَّكَرِقِي، كَ (اَخْشَ، وَامْضِ، وَانْفُلًا) وَ(اَثْنَيْنِ، وَامْرِئً)، وَتَأْنِيتُ تَبِعْ مَدًا فِي الإسترِفْهَامِ أَوْدُيسَهُ لُ

٩٣٩ وَهُوَلِفِعْلِ مَاضِ أَحْتُو َىٰعَلَىٰ ٩٤٠ وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِمِنْهُ، وَكَذَا ٩٤١ وَفِي (ٱسْمِ، آسْتِ، ٱبْنِ، ٱبْنِم) سُمِعْ ٩٤١ وَ (ٱبْنُنُ)، هَمْزُ (الْ) كَذَا، وَيُبْدَلُ

#### ٱلْإِبْدَالُ

عده أَخرُفُ الإَبْدَالِ (هَدَأْتُ مُوطِيًا) فَأَبْدِلِ الْهَنْزَةُ مِنْ وَاوٍ وَيَا ـ عَدْ الْمَا أَعِلَ عَيْنًا ذَا آقَنُفِي عِدَ الْمَا أَعِلَ عَيْنًا ذَا آقَنُونِ وَيَا عَلَى اللّهِ الْمَا أَعِلَ الْمَا أَعِلَ الْمَا أَعِلَ الْمَا أَعِلَ الْمَا الْمَا أَعْلَى اللّهُ الْمَا أَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• ﴾ ... والأَمْرِ والمَصْدَرِ: كذا بجرهما في جميع نسخ التحقيق سوى (أ ) • ٤ أ، و (ظ ١ ) ١٥٣ أ، ففيهما برفعهما، وقال الشاطبي ٨ / ٤٨٨ : "وقد رأيتُهُ مرفوعًا في بعض النسخ". وانظر: إعراب الألفية ص ١٧٦.

\_ كَاخْشَ وَامْضِ: في (أَ) ٤٠: (كَامْضِ وَاحْشَ).

٩٤١ - وتَأْنِيثُ: كذا بالرفع في (أ )٤٠أ، و(د)٤٠ب، وهو بالجر في (ب)٥٧ب، و(ج)٢/ ١٨٣ب، وكذا في: إعراب الألفية ص١٧٦، وذكر الضبطين: حاشية الخضري ٢/ ١٨٩.

٩٤٣ \_ هَدَأْتُ: كذا بفتح التاء في (أ)٤٠أ، و(ب)٥٧ب، و(ج)١٨٤ب، وهو بضمها في (د)٤٠ب، و(ظ١)٥٣١ب.

٩٤٤ \_ اقْتُفِي: جعله الشاطبي ٩/٣٦ فعلَ أمرٍ، فقال: «و(اقْتَفِ) معناه: اتَّبعْ».

9.57 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.

لَامًا، وَفِي مِثْلِ (هِرَاوَةً) جُعِلْ -فِي بَدْءِ غَيْرِ سِبْهِ (وُوفِي الْأَسُدُ الْ كِلْمَةِ إِنْ يَسْكُنْ، كَ(اَ بِرْ وَالْمُتَمِنْ). وَلُولُ وَيَاءً إِنْ رَكَسْ رَيْنَقَلِب. وَلُولُ أَصِيرَ مَالَمْ يَكُنْ لَفَظًا أَتِمَ الْمَعْ وَخُولُهُ وَجُهَيْنِ فِي تَالِيفِ إِنَّا فَعَالًا أَتَمَ الْمُعَيْنِ فِي تَالِيفِ إِنَّا أَفْعَ الله وَكُولُهُ وَجُهَيْنِ فِي الله وَالْمَا أَفْعَ الله وَيَعْ وَالْمِنْ الْمُعْلَى الله وَالْمُؤْمِنَ فِي الله وَالْمُؤْمِنِ فِي الله وَالْمُؤْمِنَ فَيْ الله وَالْمُؤْمِنِ فِي الله وَالْمُؤْمِنِ فِي الله وَالْمُؤْمِنَ فَيْ الله وَالْمُؤْمِنِ فَيْ الله وَالْمُؤْمِنِ فِي الله وَالله والله والمؤلِّدُ والله والمؤلِّد والمؤلِّد والله والمؤلِّد والمؤلِ ٩٤٧ وَآفَنَحْ وَرُدَّ الْهَنْزَيَا فِيمَا أُعِلُ ٩٤٨ وَاوًا، وَهَنْزًا أَوْلَ الْوَاوَيْنِ رُدِّ ٩٤٨ وَمَدَّا اَبْدِلْ تَايِي الْهَمْزَيْنِ مِنْ ٩٥٨ وَمَدَّا اَبْدِلْ تَايِي الْهُمْزَيْنِ مِنْ ٩٥٨ ذُو الْكَسْرِ مُطْلَفًا كَذَا، وَمَا يُضَمَّ ٩٥٨ فَذَاكَ يَاءُ مُطْلَقًا كَذَا، وَمَا يُضَمَّ ٩٥٨ وَمَاءُ اقْلِبُ الْفَاكَدُا، وَ(أَوُمُ )

= و(ظ١)١٥٤٩ب. قلتُ: الصواب التنوين؛ لأن مقتضى عدم التنوين أن يقال: (كجَمْعِ نَيِّفًا). نَيِّفٍ) بالإضافة، ولأن الذي في الكافية الشافية ٢٠٨٤/: (كَجَمْع شَخْصِ نَيِّفًا).

949 ـ وائْتَوِنْ: كذا في (أ) ٤٠٠، و(ب) ١٥٨، و(د) ٤٠٠، وكذا في: حاشية الصبان ٤/ ٢٢٣، ونقله عن خط ابن هشام ـ وحاشية الخضري ٢/٤٢، ورُسِم في (ظ١) ١٩٥١ (وأتُمن)، وجاء في (ج) ٢/٧/١ (وائتُمِنْ) بالبناء للمفعول، وكذا ضُبط بالبناء للمفعول وكُتِب (وائتُمِنْ) في: شرح الشاطبي ٩/٤٨، ونصَّ على أن الهمزة هنا تُبدل واوًا ـ وإعرابِ الألفية ص١٧٧ ـ وشرح السيوطي ص٣٦٥ ـ وابن طولون ٢/٧١٤. قلتُ: مقتضى بنائه للمفعول أن ترسم الهمزة على واو (واؤتُمِنْ)؛ لأنها تُسهَّل إليه. انظر: حاشية الصبان ٤/٣٢٢ ـ والخضري ٢/٤٩٤.

٩٥٢ - أَوُمٌ: فعل مضارع بضم الهمزة الثانية بمعنى (أَقْصِدُ)، كذا في جميع النسخ والشروح التي اطلعتُ عليها، إلا في شرح الشاطبي ٩٥/٩، فقال: «هكذا رأيتُهُ في النسخ: (أَوَمٌ) بفتح الهمزة والواو معًا، على وزن (أَعَمّ)...وإن كان فيه على مذهب الخليل عيب السناد، يعني: عيب سناء التوجيه، انظره في التعليق على البيت (٤٢٥).

ـ ونحوُهُ: في (أ) ٤٠ ب (وَنَحْوَه) بالنصب، وكذا في (ب)٥٨ب، فغُيِّرَ إلى الرفع، وجوَّز المكودي ٢/ ٩٣٢ فيه النصبَ واستحسَنَهُ.

٩٥٣ \_ يقول: اقْلِبِ الأَلِفَ \_ إذا تلا كسرًا أو ياءَ تصغيرٍ \_ ياءً.

زِيادَيَّ (فَعْكَرَ)، ذَا أَيْضًا رَأُوْا۔ مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِبًا، كَوْ (اَلْحِوَلُ) مِنْهُ صَحِيحٌ غَالِبًا، كَوْ (اَلْحِوَلُ) فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنْ فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنْ وَجَهَانِ، وَالْإِعْلَالُ أَوْلَى، كَ (اَلْحِيلُ) كَوْجَهَانِ، وَالْإِعْلَالُ أَوْلَى، كَ (اَلْحِيلُ) كَ (اَلْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ)، وَوَجَبْ كَ (اَلْمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ)، وَوَجَبْ وَيَا كَ (المُعْطَيانِ يُرْضَيَانِ)، وَوَجَبْ وَيَا كَ (المُعْطَيانِ يُرْضَيَانِ)، بِذَا لَهَا اَعْتَرِفُ يُعْلَى اللهِ الْعَيْمَا) يُقَالُ، (هِيمٌ) عِنْدَجَمْعِ (أَهْيَمَا) لَيْ الْمُ فِعْلِ أَوْمِنْ قَبْلِ تَا ۔ اللهِ الْفِي لَامَ فِعْلِ أَوْمِنْ قَبْلِ تَا ۔ اللهِ الْفِي لَامَ فِعْلِ أَوْمِنْ قَبْلِ تَا ۔ اللهِ الْفِي لَامَ فِعْلِ أَوْمِنْ قَبْلِ تَا ۔

٩٥٤ فِي آخِرِ أَوْقَبْلُ تَا ٱلتَّاٰبِيْتِ أَوْ مَعْدُرِ اَلْفِعَلْ) ٩٥٥ فِي مَصْدَرِ اَلْمُعْتَلِّ عَيْنًا، وَ (اَلْفِعَلْ) ٩٥٦ وَجَمْعُ ذِي عَيْنٍ أُعِلَّ أَوْسَكُنْ ٩٥٧ وَصَحَحُوا (فِعَلَةً)، وَفِي (فِعَلْ) ٩٥٨ وَالْوَاوُ لاَ مَابَعْدُ فَتْحٍ يَا ٱنْقَلَبْ ٩٥٨ وَالْوَاوُ لاَ مَابَعْدُ فَتْحٍ يَا ٱنْقَلَبْ ٩٥٨ إِبْدَالُ وَاوِبَعْدُ ضَمِّ مِنْ الْفِ

١٥٥٥ - المُعْتَلِّ: في (ج)٢/١٨٩ب: (المُعَلِّ)، وذكر الروايتين: الفتح الودودي ٢/٧٩٩.
 وانظر: ترجيح اللفظ الثاني، وأن ابن مالك يُطلق المعتل على المُعَلِّ في: شرح المرادي ٣/ ١٥٨٣ - والمكودي ٢/ ٩٣٥ - والأشموني ٢٢٨/٤.

ـ والفِعَلْ: أي: والفِعَلُ، وفي (ب)٥٨أ: (والفِعَلْ)، قُلتُ: يظهر أنه سبق قلم.

٩٥٧ - قال ابن هشام في أوضح المسالك ٤/ ٣٨٧: (هذا الموضع ليس مُحَرَّرًا في (الخُلاصة)، ولا في غيرها من كتب الناظم»؛ لعدم ذكره شروط هذا الموضع.

٩٥٨ - يُرْضَيَانِ: كذا بضم أوله في (أ) ٤٠٠ ، و(ب) ٥٨٠ ، و(ظ١) ١٥٧ ، وعليه شرح: ابن الناظم ٣٤٢ ـ والمرادي ٣/ ١٥٨٧ ـ وابن عقيل ١٩٨/٢ ـ والهواري ٣٤٦ ـ وابن الناظم ٩٣٤٣ ـ والمكودي ٢/ ٩٣٧ ـ والأشموني ٤/ ٢٣٠ ـ وابن طولون ٢/ ٢٢١، وهو بفتح أوله في (د) ٤١١ ، و(ج) ٢/ ١٩١١، وكذا في الكافية الشافية ٢١١٦، فقال في متنها: "إِذْ خُولًا عَلَى رَضِي وَالْمُعْطِي»، وشرحها على ذلك ٢١٤٤، وشرحها على ذلك الشاطبي ٩/ ١٤٤، وذكر الروايتين: حاشية الصبان ٤/ ٢٣٠.

٩٥٩ - وَيَا: في (أ) ١٤١: (أَوْ يَا).

- اعْتَرِفْ: كذا في جميع النسخ، ونص عليه في إعراب الألفية ١٧٩، وجاء بلفظ: (اعْتُرِفْ) في المطبوع من: شرح المرادي ٣/ ١٥٨٧ ـ وابن ابن القيم ٢/ ١٠٢٥ ـ والهواري ٤/ ٣٤٥ ـ والشاطبي ٩/ ٩٠٩ ـ وابن طولون ٢/ ٤٢٦ ـ والأشموني ٤/ ٣٠٦، ولم ينص هؤلاء الشراح على ضبطها.

٩٦٢ كَتَاءِ بَانِ مِنْ (رَمِيْ) كَ (مَقْدُرهُ) كَذَا إِذَاكَ (سَسَبُعَانَ) صَسَيَرَهُ ٩٦٢ كَتَاءِ بَانِ مِنْ (رَمِيْ) كَ (مَقْدُرهُ) فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَىٰ ٩٦٣ وَإِنْ تَكُنْ عَيْنًا لِالْفَعْلَى) وَصْفَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَىٰ

فَصِّلُ الْ

٩٦٤ مِنْ لَام (فَعْلَى) آسُمًا أَيَّ ٱلْوَاوُبَدُلُ يَاءٍ، كَا(تَقْوَى)، غَالِبًا جَا ذَا ٱلْبَدَلُ ٩٦٤ مِنْ لَام (فَعْلَى) آسُمًا أَيَّ ٱلْوَاوُبَدُلُ وَصُفَا وَكُونُ (فَصُوَى) نَادِرًا لَا يَخْفَى ٩٦٥ مِ إِلْعَكُس جَاءَ لَامُ (فُعْلَى) وَصْفَا وَكُونُ (فَصُوَى) نَادِرًا لَا يَخْفَى

فَصِّلُ اللهِ

٩٦٦ إِنْ هَيْنُكُنِ ٱلسَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَيَ وَاتَّصَلاَ وَاتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيا - وَاتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيا - عَنَاءَ ٱلْوَاوَ ٱفْلِبَنَ مُدْغِمَا وَسَتَّذَمُعْطَى عَيْرَمَا قَدْرُسِمَا. وَسَتَّذَمُعْطَى عَيْرَمَا قَدْرُسِمَا. ٩٦٨ مِنْ يَاءَ ٱوْ وَاوِ بَتِحْرِيلٍ أَصُلْ أَلِفَ ٱبْدِلْ بَعْدَ فَتْحِ مُتَصِلْ.

(١) هذا الفصل في اعتلال لام (فُعْلَى) بفتح الفاء وضمها.

٩٦٤ ـ كَتَقْوَى: في (بُ٥٨ب: (كَبَقْوَى)، ثم غُيِّر بخط آخر إلى: (كَتَقْوَى)، وفي (أ) ٤١ أ نُقِطت التاء بنقطتين من فوق، ونقطة من تحت، وفوقها «معًا»، قلتُ: البَقْوَى: هو الاسم من (بَقِىَ يَبْقَى بَقَاء). انظر: القاموس (بقي) ١٦٣١.

<sup>(</sup>٢) هذا الفصل في اجتماع الواو والياء، وقلبهما ألفًا، وإبدال النون ميمًا.

٩٦٨ - في الفتح الودودي ٨٠٩/٢: أن الإعلال المذكور في هذا البيت «مغاير لما قبله، فكان ينبغي أن يذكر له فصلًا يخصُّه؛ ولذلك عَقَدَ الموضِّح له فصلًا، وكذلك فعل الناظم في الكافية والتسهيل، ويوجد في نوادر نسخه هنا».

<sup>-</sup> ياء أُوْ وَاوٍ: كذا في جميع نسخ التحقيق، والكافية الشافية ٤/٢١٢٤، وكذا في: جميع شروح الألفية التي اطلعتُ عليها، سوى: شرح الشاطبي ٢٢١/٩ ـ وابن الجزري ص٤١٣ ـ وابن طولون ٢/٣٣٤، ففيها: (واو ٱوْ يَاءٍ).

<sup>-</sup> أَصُلْ: كذا بغتح فضم في (أ) ا ٤أ بخط ابن هشام، وفوقه «صح»، وكذا ضبطه بهاء الدين بن النَّحَّاس تلميذ ابن مالك صاحب النسخة المشهورة من الألفية، كما في حاشية الصبان ٤/ ٢٠١ ـ والفتح الودودي ٢/ ٨١٠ ـ وحاشية الخضري ٢/ ٢٠١، وهو بضم =

إعْكَرُلُ عَيْرِ ٱللَّامِ، وَهِي لَا يَكُفَّ ا أَوْنِاءِ ٱلتَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ ذَا (أَفْعَلِ)، كَ (أَعْيد، وَأَحْوَلا) وَالْعَيْنُ وَاقْ - سَلِمَتْ وَلَمْ تُعَلَّ صُحِّحَ أَوْلُ، وَعَكُسُ قَدْ يَحِقَّ يَخُصُّ آلِاسْمَ - وَلِجِبُ أَنْ يَسِلَمَا يَخُصُّ آلِاسْمَ - وَلِجِبُ أَنْ يَسِلَمَا يَخُصُّ آلِاسْمَ - وَلِجِبُ أَنْ يَسِلَمَا ٩٦٩ إِنْ حُرِّكُ ٱلتَّالِي وَإِنْ سُكَنَ كُفُّ ٩٧٠ إِعْ لَا لُهَا بِسَاكِنِ عَسَيْرِ أَلِفْ ٩٧١ وَصَحَّ عَيْنُ (فَعَلِ وَفَعِلاً) ٩٧٢ وَإِنْ يَبِنْ (تَفَاعُلٌ) مِنِ (ٱفْنَعَلْ) ٩٧٧ وَإِنْ لِحُرْفَيْنِ ذَا ٱلْإِعْلَالُ الشَّحِقُ ٩٧٤ وَعَيْنُ ما آخِرُهُ وَقَدْ زِيدَ مَا

- فكسر (أُصِلْ) في (ب) ٥٩، و(د) ١٤ب، و(ظ١) ١٥٨، و(ج) ١٩٠٠ب، وكذا في إعراب الألفية ص ١٨١، وهو أنسب للشطر الثاني؛ ليسلم البيت من عيب سناد التوجيه [انظر معناه في التعليق على البيت ٢٢٥]، والضبط الأول هو ظاهر شرح ابن مالك للبيت في شرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٢٥، إذ قال: "ومعنى (أصل): كان أَصْلًا"، وضَبْطُ هذا اللفظ بهذا المعنى في المعجمات هو (أَصُل) ك(كَرُم) [انظر (أصل) في: تاج العروس ٧/ ٣٠٧]، أما الضبط الآخر فلا وَجْهَ له؛ لأنَّ الفعل لازمٌ لا يَصِحُّ بناؤه للمجهول؛ لعدم وجود ما ينوب عن فاعله؛ فلذا قال ابن هشام في حواشيه على الألفية [نقله عنه الفتح الودودي ٢/ ٨١٠، ولم أقف عليه]: "المتعيِّن (أَصُل)؛ لأنه لازم، فلا يُبنى للمفعول، ولم يُسْمَعْ فيه".
- ٩٦٩ ـ التَّالي: في (ظ١)١٥٨أ: (الثاني)، وكذا في: شرح المكودي ٩٤٨/٢ ـ ونسخة من شرح السيوطي ص٣٦٩. وانظر: الفتح الودودي ١٨١١/٢.
- 4٧١ \_ يريد بـ (فَعَلِ) المصدر الذي على وزن (فَعَلٍ)، ويريد بـ (فَعِلَا) الفعل الماضي الذي على وزن (فَعِلَ)، والألف فيه للإطلاق.
- ٩٧٣ \_ ٱسْتُحِقُّ: في إعراب الألفية ١٨٢ أنه (ٱسْتَحَقُّ) مبني للمعلوم، وهذا يؤدي إلى عيب سناد التوجيه، ولعله سبق قلم.
  - 4٧٤ \_ يقول: عينُ الاسم \_ الذي آخرُه زيادةٌ تختصُّ بالاسم \_ واجبٌ سلامتُها. \_ وعَيْنُ: في حاشية (ظ١)١٥٩أ: «نسخة: (وقبل)».
- آخِرُهُ: كذا بالرفع في (أ) ١٤ب، و(ب) ٥٩أ، و(د) ١٤ب، و(ج) ٢/ ١٩٧ب، وكذا في شرح الهواري ٤/ ٣٥٩، وهو حَلُّ: ابن الناظم ٣٤٥ ـ والمرادي 7/ 170 170 100 ص 7/ 700، وهو بالنصب في (ظ١) ١٥٩أ، وكذا في: شرح الشاطبي ٩/ ٢٦٩ ـ والمكودي 7/ 700 100 الألفية ص 7/ 700 100 الشمسية 100 با الألفية ص 100 الودودي =

# و الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى

فصِّ لُ

ذِي لِينِ الْبَعْنَ فِعُلِ، كُ(أَبِنُ)
كُرْ الْبَيْنَ )، أَوْ (أَهُوَى) بِلَامِ عُلَلا كُرْ الْبَيْنَ )، أَوْ (أَهُوَى) بِلَامِ عُلَلا ضَاهَىٰ مُضَارِعًا وَفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَالْفِيهِ وَسُنمُ وَكُذُ فَهُا بِالنَّقُلُ وَرُبَعَا عَرَضَ وَكُذُ فَهُا بِالنَّقُلُ وَرُبَعَا عَرَضَ وَكُذُ فَهُا بِالنَّقُلُ وَرُبَعَا عَرَضَ نَقُلُ وَيُعَلِيهِ وَالْفِيهِ وَالْفِيهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ

٩٧٦ لِسَاكِنِ صَبَّحَ انْفُلِ الْتَحْرِيكَ مِنْ الْفُلِ الْتَحْرِيكَ مِنْ ٩٧٧ مَالَمْ يَكُن فَعِلَ تَعَجُّب، وَلا ٩٧٨ مَالَمْ يَكُن فَعِلَ الْعَمْ لَا تَعَجُّب، وَلا ٩٧٨ وَمِثْلُ فَعْلِ فِي ذَا الْإَعْ كَر الْمِفْعَالِ السَّمُ ٩٧٨ وَر مِفْعَلُ ) صُحِّحَ كَر (المِفْعَالِ). ٩٧٨ أَرِلُ لِذَا الْإِعْلَالُ وَالنَّا الْزَمْ عَوضْ ٩٨٨ أَرِلُ لِذَا الْإِعْلَالُ وَالنَّا الْزَمْ عَوضْ ٩٨٨ وَمَالِ (إفْعَالِ) مِنَ الْحَدْفِ وَمِنْ

= \frac{7\ 0.00 م وحاشية الخضري ٢٠٣/٢، وهو حَلُّ: ابن ابن القيم ١٠٣٨/٢ ـ وابن عقيل \frac{7\ 0.000 كل ما المجزري ص ١٠٥٥ ـ والأشموني ٤/ ٣٩٨ ـ وابن طولون ٢/ ٤٣٨.

۹۷۰ \_ بَتُّ: كذا في: (أ) ١٤ب، و(ب) ٥٩ب، و(د) ١٤٢أ، و(ظ١) ١٥٩أ، وكذا في: شرح المرادي ٣/٣٠٢ \_ وابن ابن القيم ١٠٣٨ / وابن عقيل ٢٠٣٧ \_ والهواري ٤/ ٢٠٣٠ لم وابن عقيل ٢٠٣٠ \_ والهواري ٤/ ٢٠٣٠ لم والمكودي ٢/٣٥٠ \_ وابن الجزري ص١٥٥ وابن عقيل ٣٧٠، وهو بلفظ: (بَثُّ) في: (ظ٢) ٢٢٤ب، و(ج) ٢/ ١٩٩١، وكذا في: شرح الشاطبي ٩/ ٢٧٨ \_ وإعراب الألفية ص١٨٢، وذكر الروايتين مع ترجيح الثانية معنَّى: إتحاف ذوي الاستحقاق ٢/ ٣٨٠ \_ وحاشية الصبان ٤/ ٢٠٤ \_ والفتح الودودي ٢/ ٨١٥.

(١) هذا الفصل في نقل حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما.

٩٧٦ \_ ٱلتِ: هو (آتٍ) اسم فاعل من (أَتَى)، وأصله (أَات)، فخُفِّفَتْ همزته بنقل حركتها إلى التنوين قبلها، فكُتِبَتْ همزة وصل.

٩٧٨ \_ مُضَارِعًا: في حاشية (ب)٥٩ب: «المضارع، خ».

٩٨٠ ـ رُبَّما: كذا في جميع نسخ التحقيق، والشروح التي اطلعت عليها، سوى: شرح المكودي ٢/ ٩٨٠ ـ وابن الجزري ص٤١٧ ـ وإعراب الألفية ص١٨٣، ففيها: (نَادِرًا)، وقال المكودي وخالد: «وفي بعض النسخ: (رُبَّمَا)»، وفي حاشية (ب)٥٩ب بخط آخر: «(نَادِرًا) صح».

٩٨١ \_ لِإِفْعَالِ: في (د) ٤٢أ: (لِأَفعال). قلتُ: هو تصحيف، ولعلَّه سبق قلم.

٩٨٧ كَوُرُ (مَبِيع، وَمَصُون)، وَنَدُر تَصْحِيحُ ذِي الْوَاوِ، وَفِي ذِي الْيَا اَشْنَهُنَ مِهُمُ وَمَعُولَ) مِنْ خُورُ (عَلَا) وَأَعْلِلِ اَنْ لَمْ تَتَحَرَّ الْأَجْوَدَا مِهُ وَصَحِّح (الْمَفْعُولَ) مِنْ خُورُ عَلَا) وَأَعْلِلِ اَنْ لَمْ تَتَحَرَّ الْأَجْوَدَا وَصَحِّح (الْمَفْعُولَ) مِنْ ذِي الْوَاوِلَامَ جَمْع اَوْفَرْدِ يَعِنْ هِي مِنْ الْفَعُولُ) مِن ذِي الْوَاوِلَامَ جَمْع اَوْفَرْدٍ يَعِنْ هِي مِنْ اللهُ عُولُ) مِن وَخَوْرُ (نُيَام) سَتُذُودُهُ وَنُوبِي مِن هُورُ انْتَام اللهُ وَدُهُ وَنُوبِي مِن وَخَوْرُ (نُيَام) سَتُذُودُهُ وَنُوبِي مِن هُورُ انْتَام اللهُ فَوْدُهُ وَنُوبِي فَي (سَتُحُورُ انْتَام) سَتُذُودُهُ وَنُوبِي مِن وَخَوْرُ (نُيَام) سَتُذُودُهُ وَنُوبِي مِن وَخَوْرُ (نُيَام) سَتُذُودُهُ وَنُوبِي وَمَعْ وَالْمَاعِ فَوْدُهُ وَالْمَاعِينَ الْمَاعِلَةُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

فصّ لُه (١)

وَسَّنَد فِي ذِي ٱلْهَمْزِ كُولُ ٱلْتُكَار) فِي ذِي ٱلْهَمْزِ كُولُ ٱلْتُكَار) فِي (ٱذَانَ، وَٱزْدَد، وَٱذَكِنُ دَالاً بَقِي

٩٨٦ ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي اَفْتِعَالٍ أُبْدِلَا ٩٨٧ طَا تَا ٱفْتِعَالِ رُدَّا إِثْرَمُ طُبَقِ

مِنَ الْحَذْفِ وَمِنْ نَـقْلِ: كَـذا في (أ) ١٤ب، و(ب) ٥٩ب، و(د) ٤١، و(ب) ١٦٠٠ و (د) ٤١، و(ظ١) ١٦٠٠ و ورد الهواري و (ظ١) ١٦٠٠ ، و (ظ٢) ٢٢٥ ، وكذا في الكافية الشافية ٢١٤٢ ـ وشرح الهواري ٤/ ٣٦٠ ـ والشاطبي ٣٦٥ ـ وابن الجزري ص٤١٧ ـ والأشموني ٤/ ٤٤٠ ـ والسيوطي ص٣٧١ ـ وابن طولون ٢/ ٤٤٣ ، وغُيِّر في (ب) بخط آخر إلى الرواية الأخرى، وهو بلفظ: (مِنَ النَّقُلِ وَمِنْ حَذْفٍ) في (ج) ٢٠٠٢ب، وكذا في: شرح ابن عقيل ٢/ ٢٠٠٠ ـ والمكودي ٢/ ٩٥٨ ـ وإعراب الألفية ص١٨٣٠.

- قَمِنْ: في إعراب الألفية ص١٨٣ ـ واللوامع الشمسية ٢٠١ أنه خبر مرفوع، وضُبِطَ في (ب)٥٩ب: (قَمِنْ) بفتح النون وسكونها.

٩٨٤ - الفُعُولُ: في (د)٤٢أ - وشرح أبن طولون ٢/٢٤ (المَفْعُولُ). قلت: هو تحريف.

(١) هذا الفصل في إبدالِ فاءِ (الافتعالِ) تاءً، وإبدالِ تائِهِ طاءً.

٩٨٦ - يقول في الشطر الأول: حرفُ اللِّينِ - إذا كان فاءً في (افْتِعَالٍ) - يُبدَلُ تاءً.

- أُبدِلا: كذا بالضم في (ب) ٢٠أ، و(ج) ٢٠٢/٢ب، وكذا في: شرح الشاطبي ٩/ ٣٠٥ ـ وإعراب الألفية ص١٨٤، وهو في (د) ٤٢ب: (أُبدِلا) بالفتح، فهو فعل أمر، وأصله: أَبْدِلَنْ.

- ذِي الهَمْزِ: في (د)٤٢ب: (ذا الهَمْزُ) بالرفع.

٩٨٧ \_ يقول في الشطر الأول: تاءُ (الافتِعَالِ) \_ إذا كان بعدَ حرفٍ مُطْبَقٍ \_ يُرَدُّ طاءً.

## فصّ لل

إخذِفْ، وفِي كَ (عِدَةٍ) ذَاكَ أَطُرَدَ مُضَارِعٍ وَبِنْيَ يَّ مُتَّصِفٍ وَ(قِرْنَ) فِي (أَقْرِرْنَ)، وَ(قَرْنَ) نُقِلَا ٩٨٨ فَا أَمْرِ إَوْمُضَارِعٍ مِنْكَ (وَعَدْ) ٩٨٩ وَحَذْفُ هَمْزِ (أَفْعَلَ) ٱسْتَمَرَّ فِي ٩٩٩ وَحَذْفُ هَمْزِ (أَفْعَلَ) آسْتَمْرَ فِي ٩٩٠ (ظَلْتُ، وَظِلْتُ) فِي (ظَلِلْتُ) ٱسْتُعْمِلًا

## ٱلْإِدْغَامُ

كِلْمَةٍ إَدْغِمْ ، لَاكَمِثْلِ . (صُفَفِ . وَلَاكُ (حُصَصَ إِي) . وَلَاكُ (احْصَصَ إِي) . وَلَاكُ (اخْصَصَ إِي) . وَخَوْدٍ ، فَكُ بِنَفْ لٍ فَقُبِ لُ

٩٩١ أَوَلَ مِثْلَيْنِ مُحَثِّرُكَيْنِ فِي الْمِثْلَيْنِ مِثْلَىنِ فِي الْمِثْلَيْنِ فِي الْمِثْلَقِ مُحَثِّرُكُيْنِ فِي الْمِثْمَانِ وَلَكِبَ اللَّهِ وَلَابَتِ إِلَى الْمُؤْلُلِ، وَلَابَتِ إِلَى الْمُؤْلُلِ، وَلَابَتِ إِلَى الْمُؤْلُلِ، وَلَابَتِ إِلَى اللَّهِ الْمُؤْلُلِ، وَلَابَتِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلُلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُومِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِ

٩٩٣ وَلَاكُ (هَيْ لَلَ)، وَسَتَّذِ فِي (أَلِلْ)

(١) هذا الفصل في الإعلال بالحذف.

٩٨٨ ـ إِحْذِفْ: همزته همزة وصل، وقُطِعت لأنها جاءت في أول العجز.

• ٩٩٠ - يقول في الشطر الثاني: (قِرْنَ) استُعْمِلَ في (اقْرِرْنَ)، وقَد نُقِل (قَرْنَ) فيه أيضًا. - اقْرِرْنَ: في (ب) ٢٠ب: (اقْرَرْنَ). قلتُ: هو تصحيف.

997 - كَاخُصُصَ ابِي: كذا في (أ) ١٤١أ، و(ج) ٢/ ٢٠٥، وهو في (ب) ٢٠٠٠: (كَاخْصُصُ أَبِي)، قَلَتُ: الصواب ما في (أ) و(ج)، وهو ما في شروح الألفية التي اطلعتُ عليها؛ لأن حركةَ الصادِ الثانية حركةُ نقلٍ من همزة (أَبِي) المخفَّفة بالحذف، لا حركةً تخلُّص من الساكنين، أما تسكينها فيزيل موضع التمثيل. انظر: شرح المكودي ٢/ ٩٧٢ - وإعراب الألفية ص١٨٦ - وشرح السيوطي ص٣٧٤ - وحاشية الخضري ٢/ ٢٠٠٢.

معناه: على المناف على المناف على المناف المناف على المناف على المناف المناف على المناف المناف على المناف ا

كَذَاكَ خُوُ (تَنْجَلَّى، وَلَسْتَتَنَ) فِيهِ عَلَى تَا مُك (تَبَيَّنُ ٱلْعِبَرُ) لِكُوْنِهِ عِمُضْمَرِ ٱلرَّفْعِ ٱقْتَرَنْ كَوْنِهِ عِمُضْمَرِ ٱلرَّفْعِ ٱقْتَرَنْ جَنْم وَسِنِهِ ٱلْجَزِم تَحْيِيرُ قَفِي وَٱلْتَرُمُ ٱلْإِدْ عَامُ أَيْضًا فِي (هَلُمُّ)

نَظْمًا عَلَى جُلِّ ٱلْمُهِمَّاتِ ٱشْتَمَلُ كَمَا ٱقْنَضَى عِنَى بِلَاخَصَاصَهُ مُحَمَّدِ خَيْرِ نِبِي أُرْسِلاً-مُحَمَّدِ خَيْرِ نِبِي أُرْسِلاً-وَصَحْبِهِ ٱلْمُنْتَخَبِينَ ٱلْخِيرَة وَصَحْبِهِ ٱلْمُنْتَخَبِينَ ٱلْخِيرَة ٩٩٤ وَ(حَيِي) أَفْكُكُ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرُ ٩٩٥ وَمَابِتَاءُ بْنِ ٱبْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ ٩٩٦ وَفُكَ حَيْثُ مُدْعَمٌ فِيدِ سَكَنْ ٩٩٧ مَحُوُ (حَلَلْتُ مَاحَلَلْتَ مُنْ) وَفِي ٩٩٨ وَفَكُ رُحَلَلْتُ مَاحَلَلْتَ مُنْ الْتَعْرِمُ

٩٩٩ وَمَا بِجُمْعِهِ عُنِيثُ قَدْ كَمَلْ اللهِ وَمَا بِجُمْعِهِ عُنِيثُ قَدْ كَمَلْ اللهُ الْحُكُرْصَةُ النَّكَ الْحُكَرُ اللهُ الْحُكَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المعلى الفتح الودودي ٢/ ٨٣٦، وعليها شرح: الفتح الودودي ٢/ ٨٣٦، وهو في شرح الشاطبي ٩/ ٤٧٠: «حَلَلْتُ ما حَلَلْنَهُ»، وجاء في شرح السيوطي ص٣٧٥: «(حَلَلْنَ ما حَلَلْنَهُ) بالنون»، وأظنُّ أن السيوطي عنى بقوله: (بالنون) الفعل الثاني فقط، فهو كرواية الشاطبي، ولكنَّ المحقِّق جعل الفعلين بالنون.

## الفهارس

- ١ \_ فهرس الآيات.
- ٢ \_ فهرس الشواهد الشعرية.
  - ٣ \_ فهرس أعلام العقلاء.
- ٤ فهرس أعلام غير العقلاء.
  - فهرس الأمثلة النحوية.
  - " \_ فهرس الأحكام النحوية.
- ٧ \_ فهرس موازنة أسماء أبواب الألفية بأسماء أبواب الكافية الشافية.
  - ٨ = فهرس ما بقي في الألفية من أبيات الكافية الشافية بلفظه.
- ٩ \_ فهرس ما بقي في الألفية من أبيات الكافية الشافية بأغلب لفظه.

- ١٠ \_ فهرس ما بقى في الألفية من أشطر الكافية الشافية بلفظه.
- ۱۱ فهرس عدد الأبيات في كل باب وفصل من أبواب الألفية وفصولها، وكم بقي فيها من أبيات الكافية الشافية.
  - ١٢ \_ فهرس ما أسقطه ابن مالك في الألفية من فصول الكافية الشافية.
- ١٢ \_ فهرس ما غَيَّر ابن مالك ترتيبه في الألفية من أبواب الكافية الشافية.
  - 1/2 ثبت المصادر والمراجع.
    - 🚺 🕳 فهرس الموضوعات.
  - (۱) أحلتُ في هذه الفهارس إلى أرقام الأبيات، ما عدا فهرس الموضوعات، فأحلت فيه إلى أرقام الصفحات.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

n @ ��������������� @

## ١ - فهرس الآيات(١)

| رقم البيت | رقم الآية | السورة   | نص الآية                                                         |
|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 409       | 91        | آل عمران | ﴿ فَكُن يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾     |
| 459       | No        | هود      | ﴿ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (إشارة لا نصًّا)    |
| 1 . 8     | 44        | طه       | ﴿فَأَفْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (إشارة لا نصًّا)                    |
| 098       | 9 8       | طه       | ﴿ قَالَ يَنْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ ﴾  |
| 798       | ٤         | محمد     | ﴿ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِلَآءً ﴾ |
| 911       | *         | الشمس    | ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا ﴾                                    |

<sup>(</sup>١) وضعتُ خطًّا تحت النص المستشهد به من الآية.

## ٢ \_ فهرس الشَّواهِدِ الشَّعْرِيَّة (١)

<sup>මු</sup>, ් ගැන නැතැන් නැතැන්

#### البيت المستشهد به

وَلَوْ تَوالَتْ زُمَرُ الأعداءِ ٢٩٢ فَنَدُلًا ـ زُرَيْقُ ـ الْمَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ ٢٩٢ صَدَدْتَ، وطِبْتَ النَّفْسَ ياقَيْسُ عَنْ عَمْرِو ٢٩٨ فَلَبَّى فَلْبَتَ النَّفْسَ ياقَيْسُ عَنْ عَمْرِو ٢٩٨ فَلَبَّى فَلْبَّى فَلْبَّى مِسْورِ ٣٩٨ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعًا ٣٩٨

لا أَقْعُدُ الجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاءِ على حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا وَعَوْدَ لِمَا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا وَعَوْدًا لَحَالَبْنِي مِسْوَرًا وَعَوْدًا إِنْ الْبَنْ البَّارِكِ البَحْرِيِّ بِشْرِ

<sup>(</sup>١) وضعتُ خطًّا تحت النص المستشهد به من البيت.

#### ٣ \_ فهرس أعلام العقلاء

B\_@\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$@@\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

| رقم البيت  | اسم العلم                               | اسم العلم                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۲        | _ عَبْد الأَشْهَل:                      | _ آل الــرســول ﷺ ورضــي الله                                                                                                                                        |
| ٧٨         | 🚄 عَبْد شَمْسِ:                         | عنهم: ۲، ۲، ۲۰۰۲                                                                                                                                                     |
| 781,187    | 1 min 11 - 1 - 2 - 2                    | ع ١٠١٠ كالله ١١١٠ كالله                                                                                                                                              |
| 315        | _ عَمْرُو (سِيبَوَيْهِ):                | _ أُدَد: ٢٧                                                                                                                                                          |
| 775        | 🕳 غَطَفًان:                             | - احمد (رسول الله عليه) = الرسول عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 8          | _ الفَرَّاء (في بعض النُّسَخ):          | _ بِشْر البَكْرِيّ: ٢٩٥                                                                                                                                              |
| ٧٨         | 🚄 أبو قُحَافَة:                         | _ بَصْرِيّ = البَصْرِيُّون                                                                                                                                           |
| ٧٣         |                                         | _ البَصْرِيُّون: ٢٧٩، ٢٧٩، ٨٨٩                                                                                                                                       |
| ريُّ): ۱۰۸ | قُيْس (قَيْسُ بنُ مَسْعُودٍ اليَشْكُ    | _ أَبُو بَكْرٍ ضَيْظِيْهُ: ٣٦١، ٥٠٥                                                                                                                                  |
|            | _ كُوفٍ = الكُوفِيُّون                  | = تَويم: ً ۲۱۷، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۷۰<br>- ثُعَل:                                                                                                                            |
| A          | _ الكُوفِيُّون:                         | ـ تُعَل: ٢٧٠                                                                                                                                                         |
|            | مُحَمَّد عَلَيْتُهِ = الرسول عَلَيْتُهُ | - جُشَم:                                                                                                                                                             |
| ١          | مُحَمَّد بن مالِك (الناظم):             | _ خِرْنِق:                                                                                                                                                           |
| 777        | _ مَعْدِيكَرِب:                         | _ الرسول ﷺ: ٢، ١٣٥، ١٠٠١                                                                                                                                             |
| 0          | 🕳 ابن مُعْطٍ:                           | _ سُلَيْم:                                                                                                                                                           |
|            | ي نُحَاة البَصْرة = البَصْرِيُّون       | مُعُد الأَّوْسِ (سَعْدُ بِنُ مُعَاذِ ﴿ لِيَّالِيُّهُ ﴾: ٥٩١                                                                                                          |
| 77         | ـ بنو نَمِر:                            | الصَّحْب (الصَّحَابة وَيَّقِينًا): ١٠٠٢                                                                                                                              |
| ٤٢٣        | هُذَيْل:                                | الصِّدِّيق ضِّلِطِّنهُ = أبو بَكْرٍ ضَلِّطْنهُ                                                                                                                       |
| 140        |                                         | _ طَيِّئ:                                                                                                                                                            |
|            |                                         |                                                                                                                                                                      |



| س أعلام غير العقلاء | ٤ _ فهر                 |             |                               |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
|                     | الم غير العقلاء         | ـ فهرس أعلا | ٤                             |
| رقم البيت           | اسم الغلم               | رقم البيت   | اسم العلم                     |
| ٣٨٥                 | _ طُور سِينَاء:         |             | _ أُذْرِعَات:                 |
| ٧٣                  | رو رَي<br>_ عَدَن:      |             | _ أَصْبَهان:                  |
| 111                 | _ العَقَبَة :           |             | <ul><li>أم عِرْيَط:</li></ul> |
| ٣٧                  | _ عِلِّيُّون:           |             | - بَرَّة:                     |
| ۸١                  | ـ فَجَار:               |             | _ بَنَات أَوْبَرَ:            |
| ) • V               | _ اللَّات:              |             | = ثُعالة:                     |
| ٧٣                  | <ul><li>لاحق:</li></ul> | 770         | <b>ـ</b> جُور:                |
| ٧٣                  | 🕳 هَيْلة :              | 977         | _ سَبُعان:                    |
| ٧٣                  | 🕳 واشِق:                | 770         | _ سَقَر:                      |
| 775                 | ـ اليّمَن:              | ٧٣          | = شُدْقَم:                    |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |
|                     |                         |             |                               |

| ٥٢        |                                                                                                                                                        |            |         | ٥ ـ فهرس الأمثلة النحويَّة                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = * \(\)  | 40                                                                                                                                                     |            |         |                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                        |            |         | 4                                                                                                                                       |
|           | النحوية                                                                                                                                                | الأمثلة    | 0       | ٥ _ فهر                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                        |            |         |                                                                                                                                         |
| رقم البيت |                                                                                                                                                        | ت المثل    | م البيد |                                                                                                                                         |
| ٤٥٠       | مذِ استعاذةً :                                                                                                                                         |            |         | _ آمِينَ:                                                                                                                               |
| 135       |                                                                                                                                                        | ٢ ـ اسعَ   |         | <ul> <li>أبت هِنْدُ الأذى:</li> </ul>                                                                                                   |
| £ V 0     |                                                                                                                                                        | ٥ _ أَصْدِ |         | _ ٱبْنِي أَكْرَمَكْ:                                                                                                                    |
| 0 2 2     | لَلْفُّ هَذَا وَابِنِي:                                                                                                                                | 1          |         | - ٱبْنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفا:                                                                                                          |
| رًا       | لَّ ويَظُنَّانِي أَخَا زيدًا وعم                                                                                                                       | 1          |         | اً أَتَتْ بِنْتُ :                                                                                                                      |
| 710       | ين في الرخا:                                                                                                                                           |            |         |                                                                                                                                         |
| ٥٨        | فْ بِنا فإنَّنا نِلْنا المِنَحْ:                                                                                                                       | /          |         | <ul> <li>أَتَىٰ زَيْدٌ مُنِيرًا وَجْهُهُ:</li> </ul>                                                                                    |
| NFO       | فَهُ حَقَّهُ:                                                                                                                                          | ٢ - اعرِهُ | ٣٢      | <ul> <li>أَتَى القاضيَ بِنْتُ الوَاقِفِ:</li> </ul>                                                                                     |
| 127       |                                                                                                                                                        |            |         | <ul> <li>أُجْمِلًا إِجْمَالُ مَنْ تَجَمُّلًا تَجَمَّلًا:</li> </ul>                                                                     |
| ۸۹۳       | . مَنْ سَأَل:                                                                                                                                          |            |         | ـ اخْشَيِنْ يا هِنْدُ:                                                                                                                  |
| 1.4       | مُ إِنَّهُ لَذُو تُقَى:                                                                                                                                |            |         | <ul> <li>اخْصُصَ ابي:</li> </ul>                                                                                                        |
| 719       | 9                                                                                                                                                      | ٥ _ افْرَ- |         | <ul> <li>اخْصُصْ بِوُدِّ وثَنَاءٍ مَنْ صَدَقْ:</li> </ul>                                                                               |
| ٦.        | ُ أُوافِقْ نَغْتَبِطْ إِذْ تُشْكَرُ:<br>الرَاسِةِ اللَّهِ اللّ |            |         | <ul> <li>اُدْرُجِي اُدْرُجِي:</li> </ul>                                                                                                |
| ۸۹٦       | ساءَمُ اقتضى؟:<br>تَــُنْــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            |            |         | <mark>-</mark> أَذْرِعَاتٍ:<br>^° َءَةَ .                                                                                               |
| 770       |                                                                                                                                                        | ٦ _ اقْصِ  |         | _ ٱَذْهَبَنَّ:<br>أَنْهُ مَا                                                                        |
| £0.       | · ·                                                                                                                                                    | ٧ _ أَقِمْ |         | ـ أَرْبَعِينَ حِينَا:<br>أَنْ مُونِدِ اللَّهِ ا |
| 471       | مُ بأبي بَكْرِ أبا:<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                           |            |         | ۔ آرْجُونِیا ۔ أَیُّها الفتی:<br>أَنْ:                                                                                                  |
| 377       | نْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ اليَمَن:<br>أنتَ بَرُّا فاقْتَربْ:                                                                                            | -          |         | ـ أرْض:<br>ـ أَرَضون:                                                                                                                   |
| 007       | انت برا قافترِب:<br>ذي وإمَّا النَّائِيَهُ:                                                                                                            |            |         | - أرصون:<br>- أَزَيْدُ ذا الحِيَل:                                                                                                      |
| ٥٠٨       | دي وإما النابية.<br>اِ بِقَوْم كُرَمَا:                                                                                                                |            |         | - آرید دا الحِیل.<br>- أَزَیْدُ بْنَ سَعِیدٍ لا تَهِنْ:                                                                                 |
| V•Y       | ِ بِقُومٍ دَرَمًا .<br>نُجُدُ إِذَا لَنَا مُكَافَأَةً:                                                                                                 |            |         | - آرید بن سعِیدٍ لا نهِن.<br>- أسار ذانِ؟:                                                                                              |
| ,         | عجد إدا سا سامان.                                                                                                                                      | ا ا        |         | ـ اسارٍ دان: .                                                                                                                          |

| للة النحويَّة     | ٥ ـ فهرس الأمث                 |       | .O                                                  |
|-------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|                   |                                |       | * 111 8 =                                           |
| رقم البيت         | المثل                          | البيت | المثل رقم                                           |
| 177               | 🕳 جميلُ الظاهرِ:               |       | _ إِنَّ ذَا لَقَدْ سَمًا على العِدا                 |
| 9.4               | 🕳 جَيْبَهَا أَدِرْ:            | 110   | مُسْتَحْوِذَا:                                      |
| 193               | ي حَبَّذا:                     | 140   | <ul> <li>إنَّ زيدًا عالمٌ بأنِّي كُفْءٌ:</li> </ul> |
| 927               | _ حَظِلَتْ:                    | 47.   | ـ أنتَ أعلى مَنْزِلًا:                              |
| 997               | _ حَلَلْتُ ما حَلَلْتَهُ:      | 179   | _ أَنْشَأَ السائقُ يَحْدُو:                         |
| ٤٠٠               | _ حينَ جا نُبِذْ:              | ٥٧٠   | <ul> <li>إِنَّكَ ابتهاجَكَ استَمَالًا:</li> </ul>   |
| ١٤                | : حُيَّهُلْ                    | 779   | ـ إليكَ (اسمُ فعلِ):                                |
| 7 2 1             | _ خافَ رَبَّهُ عُمَرْ:         | ۱۸۳   | <ul> <li>إنِّي لَوَزَرْ:</li> </ul>                 |
| ۸۲٥               | _ خُذْ نَبْلًا مُدَى:          | 47    | _ أَهْلُون:                                         |
| 70                | خِلْتَنِيهِ:                   | 27    | _ أُولُو:                                           |
| ١٨٢               | ے خیرُ القولِ إنِّي أَحْمَدُ:  | 777   | _ أُوَّه:                                           |
| 779               | _ دُونَكَ (اسمُ فعل):          | ١٣٤   | اً يَنَ مَنْ عَلِمْتُهُ نصيرًا؟:                    |
| ٧٥٤               | 🕳 دا بنسوةٍ كَلِفْ: ً          | 114   | ـ اللهُ بَرٌّ، والأيادي شاهده:                      |
| 70                | _ ذِكْرُ اللهِ عبدَهُ يَسُرُّ: | 220   | <u>بِعْهُ مُدَّا</u> بكذا يدًا بِيَدْ:              |
| V19               | _ الذي ضَرَبْتُهُ زيدٌ:        | 227   | <ul> <li>بَغْتةً زیدٌ طَلَعْ:</li> </ul>            |
| ۳۸ <mark>۹</mark> | _ رُبُّ راجينا :               | 77.   | ـ بَلْهَ:                                           |
| 177               | _ رجلٌ مِنَ الكِرَامِ عندنا :  | ١٠٨   | _ بناتُ الأَوْبَرِ:                                 |
| ٤٤.               | _ رُدَّ ردًّا:                 | ٨٢٢   | <ul> <li>تَدَبَّرْتُ الكُتُبْ:</li> </ul>           |
| 177               | _ رَغْبةٌ في الخيرِ خيرٌ:      | 279   | <b>ـ</b> جِئْتُ مُذْ دعا :                          |
| 74.               | _ رُوَيْدَ:                    | 71    | <ul> <li>جا أخو أبيك ذا اعتبلا:</li> </ul>          |
| 137               | _ زان نَوْرُهُ الشَّجَرْ:      | 77    | ۽ جا أخو بني نَمِر:                                 |
| 1 / 9             | _ زُرْتُهُ وإِنِّي ذو أَمَلْ:  | Voo   | ـ جا قومٌ لقوم فُطَنَا:                             |
| ٨٢٥               | _ زُرْهُ خالدًا:               | 201   | ـ جاء زیدٌ وهوً ناوٍ رِحْلَهْ:                      |
| 2 2 9             | 🕳 زَكِّهِ تزكيةً:              | ٥٨٢   | _ جُدْ حتَّى تَسُرَّ ذا حَزَنْ:                     |
| 227               | _ زیدٌ جَزُلا:                 | 191   | _ جُدْ شُكْرًا ودِنْ:                               |
| 497               | _ زيدٌ الضاربُ رأسِ الجاني:    | 719   | ۽ جِدَّ کلَّ الجِدِّ:                               |
| 115               | ي زيدٌ عاذِرٌ مَن اعتَذَرْ:    |       | ـ الْجَعْدُ الشَّعَرْ:                              |

| النحويّة | الأمثلة | فهرس |  | 0 |
|----------|---------|------|--|---|
|----------|---------|------|--|---|

(0)

| - & 19V    | <b></b>                                               |             | ٥ ــ فهرس الأمثلة النحويّة                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| رقم البيت  | المثل                                                 | البيت       | المثل                                                          |
| 779        | عليكَ (اسم فعل):                                      | <b>7</b> 87 | _ زيدٌ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِنْ عَمْرِو مُعَانًا:               |
| ٣٧         | عِلِّيُّون:                                           |             | _ سِرْتُ سَيْرِتَيْن سَيْرَ ذي رَشَدْ:                         |
| 177        | <ul> <li>عَمَلْ بِرِّ يَزِينُ:</li> </ul>             | 091         | _ سَعْدُ سَعْدَ الأَوسِ:                                       |
| 170        | عندَ زيدٍ نُمِرَهُ:                                   |             | = سعيدٌ مستقِرًّا في َهَجَرْ:                                  |
| 147        | عندي دِرْهَمٌ:                                        | 7 8         | ـ سَلْنِيهِ:                                                   |
| 9 • 9      | ي غارمًا لا أَجْفُو:                                  | ٥٦          | مليهِ ما مَلَكْ:                                               |
| 110        | _ فائزٌ أولو الرَّشَد:                                | ۱۸          | : اشْمَا                                                       |
| 777        | و فاز الشُّهدا:                                       |             | _ السِّنُون:                                                   |
| 577        | <ul> <li>فتاةٍ أو فَتًى كَحِيلٍ:</li> </ul>           |             | - سُهُلَ الأمرُ:                                               |
| rrr        | <b>=</b> فَرْدًا أَذْهَبُ:                            |             | مسري والطريق مسرعه:                                            |
| 9.7        | فِلْتُ: 🕳                                             |             | 🕳 شِبْرٍ ارضًا:                                                |
| 0 8 1      | م فيكَ صِدْقٌ وَوَفَا:                                |             | 🕳 شتًان :                                                      |
| 77 8       | - قُبْ:                                               |             |                                                                |
| ۸۲٥        | _ قَبِّلُهُ اليدا:                                    |             | - ضَرَبْتُ زيدًا:                                              |
| 711        | <ul> <li>قَدْ بَغِیٰ واعْتَدَیا عَبْدَاکا:</li> </ul> |             | <ul> <li>ضربي العبد مسيئًا:</li> </ul>                         |
| 207        | <ul> <li>قد تَلَمْلَما:</li> </ul>                    |             | <ul> <li>الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ ياذا الساري:</li> </ul>       |
| 8 8 8      | <ul> <li>قُدِّسَ التقديسُ:</li> </ul>                 |             | _ طاهِرِ القَلْبِ:                                             |
| 99.        | <ul> <li>قِرْنَ _ قَرْنَ _ اقْرِرْنَ:</li> </ul>      |             | وطِبْ نَفْسًا تُفَد:                                           |
| ٦٤٨        | قِفَا (قِفَنْ):                                       |             | - طُورِ سِينا:                                                 |
| <b>707</b> | _ قَفِيزٍ بُرَّا:                                     |             | <ul> <li>ظُلْتُ _ ظِلْتُ _ ظَلِلْتُ :</li> </ul>               |
| 719        | <ul> <li>قُلْ ذا مُشْفِقا:</li> </ul>                 |             | <u> </u>                                                       |
| 474        | <ul> <li>قليل الحِيَلِ:</li> </ul>                    |             | عبد الأَشْهَل:                                                 |
| 184        | _ كان سيِّدًا عُمَر:                                  |             | عَجِبْتُ أَنْ يَدُو:                                           |
| 770        | <ul> <li>كَرَّ زيدٌ أسدًا:</li> </ul>                 |             | _ عِشرون:                                                      |
| 179        | <ul> <li>كلُّ صانع وما صَنع:</li> </ul>               |             | عظيم الأَمَل:                                                  |
| V & A      | <ul> <li>كُمْ رجالًا أو مَرَهْ:</li> </ul>            |             | العَقَبة:                                                      |
| V { \      | - كُمْ شُخْصًا سَمَا؟:                                | 241         | <ul> <li>العِلْمُ نِعْمَ المُقْتنَىٰ والمُقْتَفَىٰ:</li> </ul> |

| مُ النحميَّة | ٥ _ فهرس الأمثلة                             |       |                                                            |
|--------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
|              | المحدد                                       |       |                                                            |
| رقم البيت    | المثل                                        | البيت | المثل رقم                                                  |
| ٨٢           | 💂 لَيْسي :                                   | 7 2   | : كُنْتُه                                                  |
| ٤٧٥          | _ ما أوفى خليلينا!:                          |       | <b>۔</b> کیف زیدٌ؟ :                                       |
| 109          | ي ما بي أنتَ مَعْنِيًّا:                     | ٦٨٨   | <ul> <li>لا تكن جَلْدًا وتُظْهِرُ الجَزَع:</li> </ul>      |
| 177          | ہ ما خِلُّ لنا:                              | 47.   | <ul> <li>لا تَمْرُرْ بهم إلا الفتى إلا العلا:</li> </ul>   |
| 744          | _ ما زكا إلا فتاةُ ابن العَلا:               | 894   | _ لا حبَّذا:                                               |
| 108          | _ ما كان أَصَحُّ علم من تقدَّما!:            |       | ـ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ:                                   |
| ٣٧.          | _ ما لباغ مِن مَفَرّ:<br>_                   | ٣٤.   | <ul> <li>لا يَبْغ امرؤٌ على امرئٍ مُسْتَسْهِلا:</li> </ul> |
| 100          | ما لنا ً إلا اتباعُ أحمدا:                   |       | , ,                                                        |
| 547          | مُثْتغى جاهٍ ومالًا مَن نَهَض:               | ٣.,   | _ لِزُهْدٍ ذا قَنِع:<br>_ لِرُهْدٍ ذا قَنِع:               |
| ٤٣٩          | -<br>محمودُ المقاصدِ الوَرع:                 |       | ـ لكنَّ ابنَهُ ذُو ضِغْن:                                  |
| 455          | مُخْلِصًا زيدٌ دعا:                          | 914   | <ul> <li>لِلأَيْسَرِ مِلْ تُكْفَ الكُلَف:</li> </ul>       |
| TO 1         | مُدُّ حِنْطةٍ غِذا:                          | 000   | ـ لم أكنُ في مِرْبَع بل تَيْها:                            |
| 7 7 1        | 🕳 مَدَّه فامتدًا:                            | 947   | _ لَمْ تَرَهْ:                                             |
| 1.0          | مُرَّ بالذي مَرَرْتُ فهو بَرّ:               | ٤٥    | <ul> <li>لَمْ تكوني لِتَرومي مَظْلِمهْ:</li> </ul>         |
| ٤٦           | _ المرتقى مكارما:                            |       | ـ لم يَبْدُ امرؤُ لكنْ طَلا:                               |
| ۳۸۹          | ً<br>مُرَوَّع القلب:                         |       | <ul> <li>لم يَفُوا إلا امرؤ إلا عَلِي:</li> </ul>          |
| 455          | _ مُسْرعًا ذا راحلٌ:                         |       | ِ لِمَهْ؟ :<br>- لِمَهْ؟ :                                 |
| ٩٠٨          | _ المطواعَ مِرْ:                             | ۲۳    | ـ لنْ أَهابا:                                              |
| ٤٣٨          | _ المعطى كَفافًا يكتفي:                      |       | ۔ لن تری فی الناس من رفیق                                  |
| ٥٠٣          | _ مِمَّن أنتَ خيرٌ؟:                         |       | أَوْلَى به الفضلُ من الصِّدِّيق:                           |
| 900          | 🚄 مَن بَتَّ انبذا:                           | 797   | <ul> <li>له عليَّ ألفٌ عُرْفا:</li> </ul>                  |
| 0 1 1        | من ذا أسعيدٌ أم على؟:                        | ٧١١   | <b>ـ</b> لو يفي كفي :                                      |
| 177          | من عندكما؟:<br>مَن عندكما                    | 797   | ـ لى بكًا بكاءَ ذاتِ عُضْله:                               |
| 97           | <ul> <li>من عندي الذي ابنه كُفِل:</li> </ul> | ٧٥٢   | ـ<br>ـ لي إلفانِ بابنين:                                   |
| 779          | <u> </u>                                     | ١٣٢   | -<br>- لي وَطَر:                                           |
| 121          |                                              |       | _<br>ليتَ فيها _ أو هنا _ غيرَ البذي:                      |
| 1.4          | 🍒 مَنْ نرَّجو يَهَب:                         | 4     | ـ لَيْتِي :                                                |

@*������������* 

| <u> </u> | 19  | 9 | 000 |  |
|----------|-----|---|-----|--|
| Ol       | , , | - | (0) |  |

| رقم البيت | المثل                        | البيت       | المثل                                                      |
|-----------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 8.4       | 🕳 هُنْ إذا اعتلى:            | ٥٧٢         | <ul> <li>مَن يَصِلْ إلينا يَسْتَعِنْ بنا يُعَن:</li> </ul> |
| 4.4       | _ هُنا امْكُثْ أَزْمُنا:     | <b>70</b> V | 🕳 مَنَوَيْن عسلًا وتمرًا:                                  |
| ٨٢٢       | _ هیهات:                     | 777         | : 46 🕳                                                     |
| 7.7       | _ وامَنْ حَفَر _ بِئرَ زمزم: | ٧١٢         | _ مهما يكن من شيء:                                         |
| 777       | = وَحْدكَ اجتهِد:            | 175         | - نحن _ العُرْبَ _ أُسخى من بَذَل:                         |
| ٧٢٤       | _ وقى اللهُ البطل:           | 17.         | ع نُطقي اللهُ حَسْبي وكفي:                                 |
| 981       | _ وُوفِيَ الأَشُدّ:          | ٤٨٦         | <ul> <li>نِعْمَ عُقْبِي الكرما:</li> </ul>                 |
| ۸۲۲       | _ وَيْ:                      | 777         | _ نِعْمَ الفتاةُ:                                          |
| ٥٣٨       | _ يا غلامُ يعمرا:            | 770         | يِغْمَ الفتى:                                              |
| 788       | _ يا قومُ اخْشُوُنْ:         | ٤٨٧         | 🕳 نِعْمَ قومًا معشرُه:                                     |
| 091       | <u></u> یا لَلْمُرتضی:       | ٤٨٩         | <ul> <li>نِعْمَ ما يقول الفاضلُ:</li> </ul>                |
| 711       | _ يُحْسنانِ ويُسِيءُ ابناكا: | 737         | <mark>_ نِيل</mark> َ خيرُ نائل:                           |
| 7.        | يَرُعْنَ مَنْ فُتِن :        | 177         | _ هل فتًى فيكم؟ :                                          |
| 17        | 🍙 يَشْمَ :                   | 187         | - هم سَراةٌ شُعرا:                                         |

**ର୍ଗ୍ର ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ** 

#### ٦ \_ فهرس الأحكام النحوية

- الأباء: ١٤٠، ٢٩٦
- الإباحة: ٦٧، ٢٣٢، ٣٢٦، ٤٧٦، الجَوَاز: ١٢٨، ١٣٦، ١٥٩، 750
  - الإبطال: ١٨٧
  - الاجتناب: ٤٧٠، ٤٧٠
  - \_ الأَّحَقّ (الاستحقاق): ٢١، ٣١٢، \_ الجَوْدة: ٩٨٣ 317, . 23, 773, . 17
- الاختيار (المختار): ٦٥، ٢٦٠، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٦٩، ٢٩٢، 317, 117, 1.3, 751
  - YEA COTT
- \_ الاستغناء: ١٣٧، ١٧١، ١٩١، ١٩١، ٣٢٢، \_ الحسن: ٢٩، ١٩٥، ٣٣٦، ٣٢٣، ۸۹۸ ،۸۵۷ ،۷۰۰ ،۷۹۲ ،۷۰۵ ،۵٤٤ ،۵۲۷ AVA
  - الأَصَحّ: ١٦٨، ٣٢٧
  - الاضطرار (الضرورة): ٧٠، ١٠٨، الدائم: ١٥١
- \_ الأطِّرَاد: ٣٨، ١٨٢، ٣٧٣، ٨٤، \_ رُبَّما [للقليل]: ١٩١، ٣٩٤، ٤١٤، 733, 073, 090, 177, 097, 903, 700, 991, .19 911, 311, 119
  - الأفضل: ٢٣٣
  - \_ الأُوْلَى: ٢٧٩، ٢٦٠، ٩٥٧
  - \_ الباب (بابه): ٤٤٧ ، ٤٤١

- \_ الباب (بابه): ٤٤١، ٧٤٤
- 7V1, AA1, 117, 5V7, 337, V37, ..3, TV3, P.F, A17,

13V , AVT , VEV

- الحثم: ٧٥، ١٣٨، ٢٢١، ١٣١، ۷۹۳، ۷۷۶، ۱۸۵، ۵۰۲، ۹۸۲،
- الاستعمال: ۱۲۷، ۱۷۰، ۱۸۶، ۲۲۱، ۲۷۸، ۲۳۸، ۸۳۸،
- - \_ الحَظْر: ١٤٨
  - \_ الحَظْل: ٣٥٥، ٦١٠، ٨٨٨
  - ۱۹ ع، ۱۹ م، ۱۹ ۲، ۷۷۷، ۹۰، ۱۸۸ \_ الراجح: ۱۲۲، ۷۰۷، ۸۰۷
- - \_ الرد: ۸۹٥

- \_ زُکِن: ۲۱۰، ۱۷۳
- ـ الشائع: ۲۰۰، ۲٤۱، ۳۸۳، ۹۹۰،
  - ٤٤٧، ٣٠٨، ١١٨، ١١٨، ٥٨٥

٥٢٢، ١٢٧، ٢٨٧، ١٢٨، ۷٤٨، ٣٥٨، ٤٥٨، ٥٢٨، ٨٩٨، 998, 9A7, 9A0, 97V

- \_ الشهرة: ۳۰، ۱۵۵، ۲۶۷، ۲۸P
  - الصحة: ٣٢٥، AVF
- \_ الصلاح (يَصْلُح): ٥٨، ٣٨٦، ٣٨٥
  - الضعف: ۳۱٤، ۸٥٥
- عدم الجواز: ١٢٥، ٢١٦، ٣١٥، ٣٤١
- \_ الغالب: ١٣٨، ٣٣٣، ٣٣٨، ٤٥٠، \_ مُغْتَفَر: ٩٠٣، ٩٠٣ YTY, 31A
  - الفاشي: ٦٩، ٦٦، ١٦٢، ٥٥٨، ٩٩٨
- قديفعل: ٣٨، ٧١، ١١١، ١١١، ١١١، ١١٠، المنع: ٨٥، ١٢٩، ١٥٠، ٣٥٣، 151, 171, 011, 01, 377, 177, ۸77، ٠٤٢، ٨٤٢، ١٥٢، ٢٥٢، ٧٧٢، ۱۳، ۱۳۸، ۲۲۹، ۲۵۰، ۲۲۹، ۳۷۳، \_ النَّدُرة: ۳۰، ۲۹، ۲۶۱، ۲۶۳، 577, 777, 777, 377, 5P7, •73, P73, 173, 770, 170, 175, 0.V, • ( \) | \( \) | \( \) | \( \) \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | \( \) | 977 (91.
  - \_ القلة: PP، ۷۱، ۹۸، ۱۲۳، ۱۹۰، 091, 9.3, 773, 203, 153, ۱۹، ۲۷۰، ۱۲، ۲۳۲، ۱۹۰ ۳۱۷، ۸۰۸، ۲۱۸، ۱۱۸، ۱۹۹
- \_ القياس: ١٢٧، ٣٠٧، ٤٤٨، ٥٣٠، ۸۵٤، ۲۸۲، ۹۷۷، ۲۲۰، ۳۶۳، - الوجوب: ۵۷، ۱۱۲، ۱۳۴، ۱۲۸، 777, 777, 777
  - الكثير: (الأكثر): ١٠٢، ١٥٥، ٣٣٤، VTT, TT3, 0P3, 3.0, TIO, 310, 175

- \_ الشذوذ: ۲۱، ۳۹۸، ۵۸۱، ۵۸۱، الله الساروم: ۵۱، ۲۷، ۲۸، ۱۰۷، 771, VOI, 171, 191, P.Y, 717, 317, 177, AOT, OVY, ۷۷۲، ۸۲، ۳۸۲، ۳۲۳، ۹۶۳، (£AT (£VV (£0. (£.A (£.T PP3, 710, P70, P00, .70, ٨٨٥، ٨١٢، ٣٢٢، ٤٣٢، ٢٨٢، VIT (VA) (VA) (VIE (V.) TIA, VVA, OAA, APP, APP
  - المنتَخب: ٣١٦
    - المنتقى: ٥٨٧
- ·37, 710, 770, 7V0, 7TV, 9TV . A9. . A9. . VA9
- V. A. 70 A. 70 A. V
- \_ النَّزْر: ۹۲، ۱۰۱، ۱۲۵، ۱۲۷، ۳۲۳، NFT, 7.0, 3.0, ATT, ATV, 30V
- \_ النقل والسماع: ٢٧٣، ٤٤٧، ٤٥٤،
- 173, 315, 3PT, YAY, PPV, ٥٠٨، ١٨٨، ١٨٨، ١٩٨، ١٩١٢
  - 997,990,981
- 017, 007, 733, 183, 775, 375, 714, 001, 751,
  - 35%, 17%, 10%, 378
    - \_ الوهن: ۷۰۰



## ٧ \_ فهرس موازنة أسماء أبواب الألفية بأسماء أبواب الكافية الشافية (١)

#### أبواب الكافية الشافية

- [المقدمة]: ١/٥٥/
- الكلام وما يتألُّف منه: ١٥٧/١
- الإعراب والبناء وما يتعلّق بذلك: ١/
  - ۅ النكرة والمعرفة: ١/٢٢٢
    - فصل العَلَم: ٢٤٦/١
  - فصل في اسم الإشارة: ١/ ٣١٤
    - الموصول: 1/٢٥٢
  - فصل في المُعَرَّف بالأداة: ١/٩/١
    - الاشداء: ١/٠٣٠
- الأفعالُ الرافعةُ الاسمَ الناصبةُ الخبرَ: TA. /1
- 24./1
  - أفعال المقارَية: ١/٤٤٩
- الحروفُ الناصبةُ الاسمَ الرافعةُ الخبر: ١/٠٧٤

۷ - ۱ : [المقدمة] . ۱ - ۷

أبواب الألفية

- الكلام وما يتألّف منه: ٨ ـ ١٤
  - المُعْرَبُ والمَبْنِيِّ: ١٥ \_ ٥١
    - النكرة والمعرفة: ٥٢ ـ ٧١ ـ
      - العَلَم: ٧٢ ـ ٨١
      - اسم الإشارة: ٨٢ ـ ٨٧
        - الموصول: ۸۸ \_ ۱۰۵
- المُعَرَّف بأداة التعريف: ١٠٦ \_ ١١٢
  - الابتداء: ١١٣ \_ ١٤٢
  - (کان) وأخواتها: ۱۵۳ \_ ۱۵۷ \_
- ما ولا ولاتَ وإنِ المشبَّهاتُ بليس: ما ولا ولاتَ وإنِ المشبَّهات بليس: 175 - 101
  - أفعال المقارَبة: ١٦٤ \_ ١٧٣
    - (إنَّ) وأخواتها: ١٧٤ \_ ١٩٦

(١) أَحَلْتُ إلى الألفية بذكر أرقام الأبيات، وأما الكافية الشافية فذكرتُ الجزء والصفحة (مع شرح ناظمها)، واعتمدت فيها على عناوين النسخة التي اتخذها المحقِّق أصلًا، وهي تُصوِّر الكافية الشافية وشرحها قبل تغييرات ابن مالك، ومن الملحوظ أن بين عناوينها وعناوين (الكافية الشافية) المطبوعة وحدها اختلافات يسيرة.

#### أبواب الكافية الشافية

#### أبواب الألفية

- (لا) التي لنفي الجنْس: ١٩٧ \_ ٢٠٥ و (لا) العاملةُ عمَلَ (إنَّ): ١/١٥٥
- (ظَنَّ) وأخواتها: ٢٠٦ \_ ٢١٩ والخبَرَ مفعولَيْن: ٢/ ١٤٥
  - (أَعْلَمَ) وما جرى مجراه: ٢/ ٥٦٩
    - الفاعل: ۲/۲۷٥
- - - التنازع في العمل: ٢/ ١٤١
- ◙ المفعول المطلق، وهو المصدر: ٢/
  - المفعول له: ٢/ · ٧٧
  - المفعول فيه، وهو المسمَّى: ظَرْفًا: المفعولُ فيه، وهو الظَّرْف: ٢/ ٢٧٤
    - TAV/Y : ass Joseph 1
      - الاستثناء: ۲/۰۰۷
        - الحال: ٢/٢٢٧
        - ۱ التمسز: ۲/۷۲۷
    - حروف الجَرِّ: ٢/ ٧٨٠
      - الإضافة: ٢/ ٨٩٨

- و المضاف إلى ياء المتكلِّم: ٤٢٠ ـ ٤٢٣ و فصل في الإضافة إلى ياء المتكلِّم:

  - إعمال اسم الفاعل: ٤٢٨ \_ ٤٣٩ إعمال اسم الفاعل: ٢/ ١٠٢٧
- فصل في مصادر الفعل الثلاثي: ٤/ ٢٢٢١، وفصل في تصريف الفعل غير الثلاثي ٤/ ٢٣٣٤

- - - أعلَمَ وأَرَى: ٢٢٠ \_ ٢٢٤
      - 🍺 الفاعل: ٢٤١ \_ ٢٤١
- النائب عن الفاعل: ٢٤٢ \_ ٢٥٤ 📦 النائب عن الفاعل: ٢٠٢/٢
- اشتغال العامل عن المعمول: ٢٥٥ ـ اشتغال العامل عن المعمول: ٢/ ٢١٤
  - تعدِّي الفعل ولزومُهُ: ٢٦٧ \_ ٢٧٧ تعدِّي الفعل ولزومُهُ: ٢/ ٦٢٩
    - 💩 التنازع في العمل: ٢٧٨ \_ ٢٨٥
    - المفعول المطلق: ٢٨٦ \_ ٢٩٧
      - المفعول له: ۲۹۸ \_ ۳۰۲
    - 71. \_ 7.4
    - ۳۱٥ \_ ۳۱۱ \_ ۰۹۳
      - الاستثناء: ٣١٦ \_ ٣٣١
        - الحال: ٣٣٢ \_ ٣٥٥
      - التمييز: ٢٥٦ \_ ٣٦٣
      - حروف الجَرِّ: ٣٦٤ \_ ٣٨٤
        - الإضافة: ٣٨٥ \_ ١٩٤
    - إعمال المصدر: ٤٢٤ \_ ٤٢٧ في إعمال المصدر: ١٠١١/٢

      - 💩 أبنية المصادر: ٤٤٠ \_ ٤٥٦

#### أبواب الكافية الشافية

#### أبواب الألفية

- أبنيةُ أسماء الفاعلينَ والصفاتِ
   أبنيةُ أسماء الفاعلينَ والصفاتِ المشبَّهة بها: ٤/ ٢٢٢٢، ٤/ ٢٢٢٢ \_ P777, 3/3/77
  - الصفة المشبَّهة باسم الفاعل: ٤٦٧ \_ الصفة المشبَّهة باسم الفاعل: ٢/ 1.05
    - التعجُّب: ١٠٧٥/٢
  - (نعم وبئس) وما جرى مجراهما: (نعم وبئس) وما جرى مجراهما: ٢/
    - أفعل التفضيل: ٢/ ١١٢٠
      - النَّعْت: ٣/ ١١٥٣
      - التوكيد: ٣/ ١١٦٨
      - العَطْف: ٣/ ١١٩٠
    - عطف النَّسَق: ٣/ ١١٩٨
      - النكل: ٣/ ١٢٧٤
      - النداء: ٣/ ١٢٨٨
      - فصل: ۳/ ۱۳۱۰
  - المتكلم: ٣/ ١٣٢٢
- أسماءٌ لازمَتِ النداءَ: ٥٩٥ \_ ٥٩٧ . 1771
  - الاستغاثة: ٣/ ١٣٣٣
    - النُّدْية: ٣/ ١٣٣٩
  - الترخيم في النداء: ٣/ ١٣٥٠
- الاختصاص المشابه للنداء: ٣/ ١٣٧٣
- - نُونَا التوكيدِ: ٣/ ١٣٩٨

- المشبَّهة بها: ٤٥٧ \_ ٢٦٦
- 577
  - التعجُّب: ٤٧٤ \_ ٤٨٤
- ٤٩٥ \_ ٤٨٥
- أفعل التفضيل: ٤٩٦ \_ ٥٠٥
  - النَّعْت: ٥٠٦ \_ ١٩٥
  - التوكيد: ٥٢٠ \_ ٣٣٥
  - العَطْف: ٢٥٥ \_ ٥٣٩
  - 🏮 عطف النَّسَق: ٥٤٠ \_ ٥٦٤
    - البَدَل: ٥٦٥ \_ ٧٧٥
    - النداء: ۳۷۰ \_ ۶۸۰
    - فصل: ٥٨٥ ـ ٩١ •
- المنادي المضاف إلى ياء المتكلِّم: فصل في المنادي المضاف إلى ياء 098\_097
  - - الاستغاثة: ۹۹۸ ۲۰۰
      - النُّدُنة: ۲۰۱ ـ ۲۰۷
      - 🛎 الترخيم: ٢٠٨ \_ ٦١٩
    - الاختصاص: ۲۰ ـ ۲۲۱
  - التحذير والإغراء: ٦٢٢ \_ ٦٢٦
     التحذير والإغراء: ٣/ ١٣٧٩
- أسماء الأفعال والأصوات: ٦٢٧ \_ أسماء الأفعال والأصوات: ٣/٨٨/١ 375
  - نُونَا التوكيدِ: ٦٤٨ \_ ٦٣٥

#### أبواب الكافية الشافية

#### أبواب الألفية

- ما ينصرف وما لا ينصرف: ١٤٣١/٣
  - إعراب الفعل: ٣/١٥١٣
  - عوامل الجَزْم: ٣/ ١٥٦٠
  - فصل (لو): ۷۱۹ \_ ۷۱۹ فصل في (لو): ۳/ ۱۹۲۸
- (أَمَّا) و(لَوْلَا) و(لَوْمَا): ٧١٢ \_ ٧١٦ فصل في (لَمَّا) و(أَمَّا): ٣/١٦٤٢، وفصل في (لَوْلَا) و(لَوْمَا) وما يتعلَّق 1789/T: lage
  - - 1707/T : 17071
    - - الحكاية: ٤/١٧١٤
      - التذكير والتأنيث: ٤/ ١٧٣٠
    - المقصور والممدود: ١٧٥٧/٤
- كيفية تثنية المقصور والممدود
   كيفية التثنية وجَمْعَي التصحيح: ٤/
- جمع التكسير وما يتعلَّق به: ٤/ 1A . V
  - التصغير: ٤/ ١٨٩١
  - النَّسَب: ١٩٢٨/٤
  - الوَقْف: ١٩٧٩/٤
  - الإمالة: ٤/ ١٩٦٧
- فصل يبيَّن فيه ما يُصرَّف وما لا يُصرَّف وما يتعلَّق بذلك: ٢٠١٢/٤
- من همزة القطع: ٢٠٧١/٤
  - الإبدال: ٤/٧٧٠٢

- ما لا ينصرف: ٦٤٩ \_ ٦٧٥
- إعراب الفعل: ٦٧٦ = ٦٩٤
- عوامل الجَزْم: ٦٩٥ \_ ٧٠٨
- الإخبار بالذي والألف واللام: ٧١٧ 
   الإخبار بالذي وفروعه: ٤/١٧٧٠ VYO\_
  - العدد: ۲۲۷ \_ 8۷۷
- (كم) و(كَأَيِّنْ) و(كذا): ٧٤٦ ـ ٧٤٩ 
   (كم) و(كَأَيِّنْ) و(كذا): ١٧٠١/٤
  - الحكاية: ٧٥٧ \_ ٧٥٧
  - و التأنث: ۷۷۸ \_ ۷۷۰
  - المقصور والممدود: ٧٧١ ـ ٧٧٧
  - وجمعهما تصحيحًا: ۷۷۸ \_ ۷۹۰
    - جمع التكسير: ٧٩١ ـ ٨٣٢
      - التصغير: ٨٣٣ \_ ٧٥٤
      - النَّسَب: ٨٥٥ ـ ٨٨٠
      - الوَقْف: ٨٨١ \_ ٨٩٩
      - الإمالة: ٩٠٠ \_ ٩١٤
      - التصريف: ٩٣٧ \_ ٩٣٧
- فصل في زيادة هَمْز الوصل: ٩٣٨ • فصل في زيادة همزة الوَصْل وتمييزها
  - الإبدال: 38 \_ 378

#### ٧ \_ فهرس موازنة أسماء أبواب الألفية...



#### أبواب الكافية الشافية

أبواب الألفية

• فصل: ۲۱۲۰/۶

• فصل: ٩٦٤ \_ ٩٦٥

• فصل: ۲۱۲۲/۶، ۲۱۲۲/۶

• فصل: ٩٧٦ \_ ٩٧٥

• فصل: ۲۱۳۸/٤

• فصل: ۹۷٦ \_ ۹۸۵

• فصال: ٤/ ٢١٥٧ ، ٢١٥٧

• فصل: ٩٨٧ \_ ٩٨٧

• فصل في الحذف: ٢١٦٢/٤

• فصل: ۹۸۸ \_ ۹۹۰

فصل في الإدغام اللائق بالتصريف:

الإدغام: ۹۹۱ \_ ۹۹۸

۲۲0۲/٤ : [الخاتمة]

Y1V0/8

• [الخاتمة]: ٩٩٩ \_ ١٠٠٢

# ٨ ـ فهرس ما بقي في الألفية من أبيات الكافية الشافية بلفظه (عددها ٢٢٣ بيتٍ)

| البيت | البيت | البيت | البيت | البيت | البيت  |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ٥٠٣   | ٤٢٨   | ٣٥٠   | 7.7.7 | 701   | 4.     |
| ٥٠٧   | ٤٣٦   | 801   | 475   | 707   | ٦٦     |
| 0.9   | 240   | 408   | 710   | 708   | ٦٧     |
| 011   | ٤٣٨   | ٣٦٤   | 4.4   | 700   | 1 2 2  |
| 017   | 549   | 477   | 415   | 707   | (1)107 |
| ٥١٣   | ٤٧٠   | ٣٧١   | 710   | Y0 Y  | 190    |
| 018   | 273   | 277   | 471   | 701   | 7.0    |
| ٥١٦   | ٤٧٣   | 444   | 477   | 77.   | 74.    |
| 017   | ٤٧٤   | ٣٨٣   | 474   | 771   | 744    |
| ٥١٨   | ٤٧٥   | 470   | 47 8  | 777   | 740    |
| 370   | ٤٧٨   | ٤١٠   | 417   | 774   | 747    |
| 070   | ٤٨٣   | 217   | rr.   | 770   | 749    |
| ۸۲٥   | ٤٨٤   | ٤١٣   | 440   | 770   | 337    |
| ٥٣٣   | ٤٩١   | ٤١٥   | 441   | 7 / / | 7 8 0  |
| 08.   | ٤٩٣   | ٤١٦   | ٣٤٠   | 779   | 727    |
| 730   | £ 9 V | £ 1 V | 454   | ۲۸.   | 7 2 7  |
| 084   | 0.7   | 274   | 788   | 177   | 781    |

<sup>(</sup>١) شطره الأول من البيت نفسه وأهمل ابن مالك شطره الثاني، وأما الشطر الثاني فمن بيت من باب (إنَّ وأخواتها) أهمل ابن مالك شطره الأول.

#### ٨ \_ فهرس ما بقي في الألفية من أبيات الكافية الشافية بلفظه البيت البيت البيت **VVV** VYO 12V V V 9 LVA ٧٣. VA9 TTN V9r AVY V90 VTE AVO V97 V9V OVV VAA 15. ۸ . . 1.0 VEY V01 11. 9.1 VOT 7.7 7.8 VOE V00 PAF 7.0 79. VOA 7 . V MYV VV 1 PYN NIT 13X VVE



# ٩ فهرس ما بقي في الألفيَّة من أبيات الكافية الشافية بأغلب لفظه

#### (عددها ۱۰٦ بيتِ)

| البيت | البيت | البيت | البيت | البيت        | البيت |
|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| AVE   | 797   | 0 8 9 | 277   | 777          | ٨٢    |
| 777   | V•V   | 001   | 573   | 781          | 180   |
| 9.7   | ٧٠٨   | 007   | ٤٣٠   | 757          | 1 / • |
| 91.   | ٧١٥   | ٥٨٣   | 5775  | 757          | 7.8   |
| 977   | 777   | ٥٨٥   | ٤٣٥   | ٣٤٨          | 777   |
| 97.9  | ٧٣٧   | ٥٨٨   | ٤٧١   | <b>70</b> V  | 77 8  |
| 987   | ٧٥٠   | 097   | ٤٧٩   | <b>70 A</b>  | 781   |
| 90.   | V07   | ٥٩٣   | ٤٩.   | 471          | 707   |
| 908   | ٧٥٦   | 097   | ٤٩٤   | 770          | 709   |
| 978   | VOQ   | ٦٠٣   | ٥٠٨   | <b>4</b> × 8 | 778   |
| 97.0  | ٧٦٣   | 7.9   | 01.   | 70           | 777   |
| 918   | ٨٢٧   | 710   | 077   | ۳۸٤          | ۸۲۲   |
| 99.   | ٧٨٨   | 717   | 077   | 494          | 771   |
| 990   | ۸۲۰   | 75.   | 079   | 790          | 778   |
| 997   | ۸۲۳   | 70.   | 0 8 1 | ٤٠٤          | 79.   |
| 997   | 775   | 701   | 0 2 2 | ٤١١          | 498   |
|       | ۸۳۱   | 777   | 0 8 0 | ٤١٤          | ٣٠١   |
|       | ۸۷۲   | ٦٨٧   | ०१२   | 173          | 449   |

(0)



| वास्त्रमं बांग्रामा व | ن اسطر الحاقي | قي في الألفيَّة مر         | ١٠ ــ فهرس ما ب | *************************************** | <u> </u> |
|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       | ة من أشط      | ي في الألفيَّة             | * 1.            |                                         |          |
| ر                     |               | ، في الألفية<br>بافية بلفظ | *               | ۱۰ <u>- فهر</u><br>ال                   |          |
|                       | Ecta          | ۲۸ شطرًا)                  |                 |                                         |          |
| البيت                 | البيت         | البيت                      | البيت           | البيت                                   | البيت    |
| 1/197                 | 1/17          | 1/٧٠٦                      | 1/٣٨٦           | 7/797                                   | 1/171    |
| 1/97                  | 1/15          | 1//1.                      | 1/007           | 7/270                                   | 1/19.    |
| 1/987                 | 1/11          | 1/778                      | 1/07            | 1/271                                   | 1/771    |
| ,                     | 1/11          | 1/771                      | 1/707           | 1/27 8                                  | 7/77     |
|                       | 1/19.         | 1/1.1                      | 1/7/1           | 1/209                                   | 1/777    |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |
|                       |               |                            |                 |                                         |          |

© \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

# ١١ ـ فهرس عدد الأبيات في كل باب وفصل من أبواب الألفية وفصولها، وكم بقي فيها من أبيات الكافية الشافية<sup>(١)</sup>

| العدد               | الباب                                        | العدد | الباب                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| 17/17               | <ul> <li>اشتغال العامل عن المعمول</li> </ul> | • /٧  | • [المقدمة]                                           |
| 0/11                | 🀞 تعدِّي الفعل ولزومه                        | • /٧  | 🍬 الكلام وما يتألُّف منه                              |
| <b>V</b> / <b>A</b> | <ul> <li>التنازع في العمل</li> </ul>         | • /٧  | <ul> <li>المُعْرَبُ والمَبْنِيُّ</li> </ul>           |
| 7/17                | • المفعول المُطْلَق                          | 1/27  | • النكرة والمعرفة                                     |
| 1/0                 | • المفعول له                                 | ./1.  | • العَلَم                                             |
| 1//                 | • المفعول فيه                                | ١/٦   | • اسم الإشارة                                         |
| 7/0                 | • المفعول معه                                | •/11  | • الموصول                                             |
| 9/17                | 🐞 الاستثناء                                  | • /٧  | • المُعَرَّف بأداة التعريف                            |
| 18/78               | • الحال                                      | 1/4.  | • الابتداء                                            |
| ٣/ <b>٨</b>         | • التَّمْييز                                 | ٣/١٥  | 🥃 (كان) وأخواتها                                      |
| 11/11               | • حروف الجَرِّ                               | • /٦  | <ul> <li>ما ولا ولاتَ وإنِ المشبَّهات بليس</li> </ul> |
| 14/40               | • الإضافة                                    | 1/1.  | • أفعال المقارَبة                                     |
| ٣/٤                 | <ul> <li>المضاف إلى ياء المتكلم</li> </ul>   | 7/77  | • (إِنَّ) وأحواتها                                    |
| 4/5                 | • إعمال المَصْدَر                            | Y /9  | • (لا) التي لنفي الجِنْس                              |
| A/17                | • إعمال اسم الفاعل                           | ./15  | • طِن وأخوِاتها                                       |
| •/1٧                | • أبنية المصادر                              | • /0  | • (أَعْلَمَ وأَرَى)                                   |
|                     | و أبنية أسماء الفاعلين والصفار               | 9/17  | • الفاعل                                              |
| •/1•                | المشبَّهة بها                                | 9/14  | • النائب عن الفاعل                                    |

<sup>(</sup>١) الرقم الأول لعدد أبيات الباب أو الفصل في الألفية، والرقم الثاني لعدد الأبيات التي استعان فيها ابن مالك بأبيات الكافية الشافية.

| وهصونها | كل باب وفصل من أبواب الألفية و | د الابيات يي | - * TIT * - * * TIT * - * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|---------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| العدد   | الباب                          | العدد        | الباب                                                     |
| ١ /٣    | • فصل لَوْ                     | ٤ /٧         | • الصفة المشبَّهة باسم الفاعل                             |
| 1/0     | • أُمًّا ولَوْلَا ولَوْمَا     | 7/11         | • التعجُّب                                                |
| ٣/٩     | • الإخبار بالذي والألف واللام  | ی            | • (نعم وبئس) وما جر                                       |
| 14/4.   | • العدد                        | ٤/١١         | مجراهما                                                   |
| • / ٤   | 🏿 کم وکَأَیّنْ وکذا            | ٣/١٠         | • أَفْعَلُ التفضيلِ                                       |
| ٧ /٨    | • الحكاية                      | 11/12        | • النَّعت                                                 |
| 0/17    | • التأنيث                      | ٧/١٤         | 🥌 التوكيد                                                 |
| o /V    | • المقصور والممدود             | • /٦         | • العَطْف                                                 |
|         | • كيفية تثنية المقصور والممدود | 17/70        | 🎳 عَطْف النَّسَق                                          |
| 7./27   | • جمع التكسير                  |              | • البَدَل                                                 |
| V / Y Y | • التصغير                      |              | النداء                                                    |
| 77\V    | • النَّسَب                     |              | 🎳 فصل                                                     |
| 9/19    | • الوَقْف                      |              | • المنادي المضافُ إلى ي                                   |
| 7/10    | • الإمالة                      |              | المتكلّم                                                  |
| ۸/۲۳    | • التصريف                      | 1 /4         | <ul> <li>أسماءٌ لازَمَتِ النداءَ</li> </ul>               |
| Y /o    | • فصل في زيادة هَمْزِ الوصل    | ٠ /٣         | <ul> <li>الاستغاثة</li> </ul>                             |
| 7/11    | • الإبدال                      |              | • النُّدْبة                                               |
| 7 / 7   | • فصل                          |              | • الترخيم                                                 |
| ٣/١٠    | • فصل                          |              | • الاختصاص                                                |
| 7/1.    | • فصل                          | · ·          | • التحذير والإغراء                                        |
| • /٢    | 🎍 فصل                          |              | <ul> <li>أسماء الأفعال والأصوات</li> </ul>                |
| ۲ /۳    |                                | 11/18        | • نُونَا التوكيدِ                                         |
| 0/1     | • الإدغام                      |              | • ما لا ينصرف                                             |
| • / ٤   | • [الخاتمة]                    |              | • إعراب الفعل                                             |
|         |                                | 0/12         | • عوامل الجَزْم                                           |
|         |                                |              |                                                           |



# ١٢ ـ فهرس ما أسقطه ابن مالك في الألفية من فصول الكافية الشافية (عددها ١٨ فصلًا، وأجزاء من بابَيْن)

| موضعه في الكافية | الفصل                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744/1            | 🌞 فصل في ضمير الشأن                                                                            |
| 149/1            | • فصل في الضمير المسمَّى فصلًا                                                                 |
| ٣٧٣/١            | • فصل في دخول الفاء على خبر المبتدأ                                                            |
| ۱٦٨٧ /٣          | 🎍 فصل في تمييز العدد بمذكَّر ومؤنَّث                                                           |
| 179./٣           | • فصل في التاريخ                                                                               |
| 1797/            | • فصل فيمًا يتركُّب من الأحوال والظروف                                                         |
| 1486/8           | • فصل في مَدَّتَي الإنكار والتذكُّر                                                            |
| 111/2            | • فصل [في جَمْع الجَمْع]                                                                       |
| 1997/8           | • فصل في الوقف على المهموز                                                                     |
| 71.1/8           | • فصل في أحكام الهمزة المفردة                                                                  |
| Y 1 & 1 / E      | • فصل في نوادر الإعلال                                                                         |
| 7100/8           | <ul> <li>فصل [في إبدال ثالث الأمثال وثاني المِثْلَيْنِ وَأَوَّلِ المِثْلَيْنِ ياءً)</li> </ul> |
| 7111/8           | • فصل [في القلب]                                                                               |
| 3/7917           | • فصل في النون الساكنة                                                                         |
| 7198/8           | • فصل في بناءِ مِثالٍ مِنْ مِثال                                                               |
| 7727/2           | • فصل في الأمر                                                                                 |
| 7722/2           | • فصل [في اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي]                                               |
| 7789/8           | <ul> <li>فصل [في اسم الآلة]</li> </ul>                                                         |
| 7717/8           | • أجزاء من باب (في تصريف الأفعال والأسماء المشتقَّة)                                           |
| 7779/8           | • أجزاء من باب (في تصريف الفعلِ غيرِ الثلاثيِّ وما يتعلَّق به)                                 |

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$



# ١٣ ـ فهرس ما غيَّرَ ابن مالك ترتيبه في الألفية من أبواب الكافية الشافية<sup>(١)</sup>

#### موضعه في الكافية الشافية موضعه في الألفية بعد (اسم الإشارة) الأبيات • الموصول قبل (اسم الإشارة) ١/٢٥٢ • أبنية المصادر موزَّع في فصول (في تصريف بعد (إعمال اسم الفاعل) الأفعال والأسماء المشتقة) الأسات ٤٤٠ ـ ٤٥٦ 3/1777, 3/3777 • أبنية اسم الفاعل بعد (أبنية المصادر) الأبيات موزَّع في فصول (في تصريف الأفعال والأسماء المشتقة) £77 \_ £0V والصفات المشبهة 3/7777 3/5777 \_ بها 7781/8,7779 • الإخبار بالذي بعد (أُمَّا ولَوْلا ولَوْما) بعد (المقصور والممدود) ٤/ الأسات ٧١٧ \_ ٧٢٥ وبالألف واللام 144. بعد (المقصور والممدود) بعد (الإخبار بالذي وفروعه) ٤/ كيفية تثنية المقصور الأسات ۷۷۸\_۷۹۰ والممدود 1449 وجمعهما تصحيحا بعد باب (النَّسَب) الأبيات بعد باب (الإمالة) ١٩٧٩/٤ • الوَقْف 111-11

<sup>(</sup>١) وضعتُ عناوين الأبواب هنا بلفظ عناوين الألفية، وهي قد تختلف عن ألفاظ عناوين الكافية الشافية.

### ١٤ \_ ثبت المصادر والمراجع

#### المخطوطات والرسائل العلمية

- ١ البَهْجة الوَّفِيَّة، لمحمد بن محمد الغَزِّيِّ، وهو شرح منظوم للألفية، لمخطوطته صورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برقم ٨٢٤٩.
  - ٢ \_ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميني:
  - مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٣١٦٦٢.
  - مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٣١٦٦٣.
    - \_ مخطوطة الظاهرية برقم ١٦٩٧.
    - مخطوطة الظاهرية برقم ١٦٩٣.
    - مخطوطة الظاهرية برقم ١٦٩٥.
    - \_ مخطوطة الأزهرية برقم ١٥٧٥.
  - \_ مخطوطة الخزانة العامّة بالرباط برقم ٥٨٨.
  - \_ مخطوطة الخزانة العامَّة بالرباط برقم ١٧٢٢ك.
  - \_ مخطوطة مكتبة الأوقاف العامَّة ببغداد برقم ١٥٦٦.
    - \_ مخطوطة الظاهرية برقم ٦٧٧٩.
    - \_ مخطوطة الظاهرية برقم ٦٧٢٠.
- حواشي ابن هشام على ألفية ابن مالك، مخطوطة دار الكتب المصرية في القاهرة، برقم ۱۸۷، نحو، تيمور.
  - ٤ \_ الخُلاصة في النحو (ألفية ابن مالك):
- مخطوطة المكتبة السُّلَيْمانية بإسطنبول، وَقْفِيَّة رئيس الكُتَّاب، برقم ١٠٣٩، بخط ابن هشام المصري.



- \_ مخطوطة مكتبة عارف حِكْمَت في المدينة النبوية، برقم ١٥/٨٠.
- مخطوطة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، برقم ٢٠٢٦، وهي مع شرحها لابن الناظم.
- مخطوطة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض، برقم 80٤٥، مع شرحها لابن الناظم.
  - \_ مخطوطة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، برقم ١٣٨٧.
- مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ١٦٤٥، ورقم ١٦٤٦، مع إعرابها المسمى: (اللوامع الشمسية في إعراب الألفية)، وهي بخط ابن طولون شارح الألفية.
- ٥ شرح ألفية ابن مالك، لابن جابر الهَوَّاري، تحقيق د. عبد الله بن عبد الله عبد الرحمن المُهَوِّس، محفوظ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
  - ٦ \_ طبقات النحاة واللغويين، لابن قاضى شُهْبة:
    - مخطوطة الظاهِريَّة برقم (٤٣٨ تاريخ).
  - مخطوطة دار الكتب المصرية برقم (١٢٤٦ تاريخ، تيمور).
- ٧ ـ اللوامع الشَّمْسِيَّة في إعراب الألفية، مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق،
   برقم ١٦٤٥، ورقم ١٦٤٦، وهي بخط ابن طولون شارح الألفية.
- ٨ ـ المالِكِيَّة في القراءات، لابن مالك، مخطوطة المكتبة السليمانية بإسطنبول،
   مكتبة لاله لي، برقم ٦٢.
- 9 \_ هداية السالك إلى ترجمة ابن مالك، لابن طُولُون، مخطوطة في دار الكتب المصرية، برقم (٧٩) مجاميع تَيْمُور، الرسالة الحادية عشرة.

#### المتشور

- ١٠ ـ إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مُرَاد المُرَادِيِّ وروائد أبي إسحاق، لمحمد بن أحمد العثماني المِكْناسي، ابن غازي، تحقيق حسين بركات، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
- 11 \_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، الطبعة السابعة، بولاق، ١٩٢٣ هـ.

۱۲ ـ إرشاد السالك إلى حَلِّ ألفية ابن مالك، لبرهان الدين بن قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ، بتحقيق د. محمد السَّهْلِيِّ، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 18۲۲هـ.

- ١٣ ـ إشارة التَّغيِين في تراجم النُّحاة واللُّغوِيَّين، لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، تحقيق عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- 1٤ \_ إعراب الألفية، المسمَّى: تَمْرِين الطُّلاب في صِناعة الإعراب، لخالد الأزهري، راجعه عزيز إيغزير، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى،
- ١٥ ـ الإقناع في القراءات السبع، لابن البَاذِشِ، تحقيق عبد المجيد قطامش، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٣هـ.
- ١٦ ـ اكتفاء القَنُوع بما هو مطبوع، لإدورد فنديك، دار صادر، بيروت،
   ١٨٩٦م.
- ۱۷ \_ إِكْمَالُ الْإِعْلَامُ بِتَثْلِيتُ الْكَلامُ، لابن مالك، تحقيق سعد الغامدي، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- ۱۸ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، طبعة دار الفكر، بيروت، مع عُدَّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، لمحمد محيي الدين عبد الحميد.
- ١٩ إيجاز التَّعْرِيف في علم التصريف، لابن مالك، تحقيق د. محمد المهدي عبد الحي سالم، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى،
   ١٤٢٢هـ.
- ٢٠ ـ البداية والنّهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبي الفداء، مكتبة المعارف، بيروت.
- ٢١ ـ بُغْيَةُ الطَّلَب في تاريخ حَلَب، لعمر بن أحمد بن أبي جَرَادة العُقَيْلي كمال الدين بن العَدِيم، تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر.
- ٢٢ ـ بُغْيَة الوُّعَاة في طبقات اللَّغُويِّين والنُّحَاة، للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.



- ٢٣ ـ البُلْغة في تراجم أَمَّمة النحو واللغة، تأليف محمد بن يعقوب الفَيْرُوزَابادِيّ، تحقيق محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٢٤ ـ البَهْجة المَرْضِيَّة، شرح ألفية ابن مالك، للسيوطي، تحقيق علي سعيد الشينوي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، الطبعة الأولى، 181٣هـ.
- ٢٥ ـ تاج العَرُوس من جواهر القاموس؛ لمحمد مرتضى الحُسَيني الزَّبيديِّ، الطبعة الكويتية، تحقيق مجموعة من المحققين.
- ٢٦ ـ تاريخ أبن الوَرْدِيِّ، لعمر بن مُظَفَّر، المشهور بابن الوَرْدِيِّ، ويسمَّى (تَتِمَّة المُخْتَصَر في أخبار البَشَر)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ۲۷ \_ تاريخ ابن خُلْدُون، لعبد الرحمن بن محمد بن خُلْدُون الحَضْرمي، دار القلم، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٩٨٤هـ.
- ۲۸ ـ تاريخ الإسلام وَوَفَيات المشاهير والأعلام، للذهبي، تحقيق عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- ٢٩ ـ تَحْبِير التَّيْسِير في القراءات العَشْر، لابن الجَزَرِيِّ، تحقيق أحمد محمد القضاة، دار الفرقان، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- ٣٠ ـ تحقيقات في ترجمة ابن مالك النحوي، لسليمان بن عبد العزيز العُيُوني، بحث منشور في مجلة الجمعية السعودية للغة العربية، العدد الثاني، الرياض.
  - ٣١ ـ تَذْكِرة الحُفَّاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
- ۳۲ \_ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، بتحقيق محمد كامل بركات، دارالكاتب العربي، ۱۳۸۷هـ.
- ٣٣ ـ التصريح بمضمون التوضيح، لخالد الأزهري، تحقيق د. عبد الفتاح بحيري، نشر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣هـ.

٣٤ ـ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، لبدر الدين الدَّمَامِينِيّ، تحقيق شيخنا د. محمد بن عبد الرحمن المُفَدَّى حفظه الله، مطبعة الفرزدق، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.

- ٣٥ ـ التَّكُمِلة لكتاب الصِّلة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القُضَاعِيّ، تحقيق د. عبد السلام الهرَّاس، دار الفكر للطباعة، لبنان، ١٤١٥هـ.
- ٣٦ ـ تهذيب الأسماء واللَّغَات، للنَّوَوِيِّ، اعتناء مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- ٣٧ \_ حاشية الخُضَريِّ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- ٣٨ حاشية الشُّمُنَّيِّ على المُغْنِي (المُنْصِف من الكلام على مغني ابن هشام)، لأحمد بن محمد الشُّمُنِّيِّ، المطبعة البهية بمصر، وبهامشها شرح الدماميني على المغنى.
- ٣٩ حاشية الصَّبَّان على شرح الأُشْمُوني، لمحمد بن علي الصَّبَّان، صححه مصطفى حسين أحمد، دار الفكر، بيروت.
- ٤٠ ـ حاشية أحمد المَلُويِّ على شرح المَكُودي لألفية ابن مالك، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، ١٣٧٤هـ.
- ٤١ ـ حاشية يس الحِمْصي العُلَيْمي على التصريح، مطبوعة بذيل التصريح بمضمون التوضيح، لخالد الأزهري، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- ٤٢ ـ التُّرَر الكامنة في أعيان المِتَّةِ الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العَسْقَلاني، تحقيق محمد عبد المعيد خان مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.
- ٤٣ ـ فَيْل مِرْآة الجِنَان، لقُطْب الدين موسى اليُونِينِيّ، بعناية وزارة التحقيقات الحكمية للحكومة الهندية، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط٢، ١٤١٣هـ ـ ١٩٦٠م في حيدر آباد، الهند.
- ٤٤ ـ ذَيْل معرفة القُرَّاء الكِبَار، لابن مَكْتُومٍ، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار مصر للتأليف، ١٩٦٩م.



- ٤٥ ـ الرَّدُّ على النُّحَاة، لابن مَضَاءِ القُرْطُبي، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، دار المعالم الثقافية، الأحساء، السعودية.
- 27 ـ زَوَاهِرُ الكواكبِ وَبَوَاهِرُ المَوَاكِبِ، حاشية على شرح الأُشْمُوني للألفية، لأبي عبد الله محمد بن علي التونسي المالكي، مطبعة الدولة التونسية، الطبعة الأولى، ١٢٩٠هـ.
- ٤٧ \_ السَّبْعَة في القراءات، لابن مُجاهِد، تحقيق شَوْقي ضَيْف، دار المعارف، القاهرة، ط٢، ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
- ٤٨ ـ السُّلُوك في طبقات العلماء والملوك، تأليف بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي الكِنْدي، تحقيق محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالى، مكتبة الإرشاد، صنعاء، الطبعة الثانية، ١٩٩٥م.
- ٤٩ \_ سِيرُ أعلام النَّبُلاء، لشمس الدين الذهبي، أشرف على تحقيقه شُعَيْب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٤، ١٤١٠هـ \_ ١٩٨٦م.
- ٥٠ ـ سيرة ألفية ابن مالك تأليفًا وإبرازًا وتحقيقًا، لسليمان بن عبد العزيز العُيُوني، بحث منشور في مجلة الدرعية، الرياض، العدد ٤٦، سنة ١٤٣٠هـ.
- ٥١ شَنَرَات النَّهَب في أخبار من ذَهب، تأليف عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ٥٢ شرح ابن طُولُون على ألفية ابن مالك، لابن طُولُون الصَّالحي، تحقيق عبد الحميد الكُبَيْسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
- ٥٣ ـ شرح ابن عَقِيل لألفية ابن مالك، لابن عقيل، على هامش حاشية الخُضَري.
- ٥٤ ـ شرح الأشمُوني لألفية ابن مالك (مع حاشية الصَّبَّان)، رتبه وصححه:
   مصطفى حسين أحمد، دار الفكر.
- ٥٥ \_ شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، نشر دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

٥٦ ـ شرح ألفية ابن مالك، لابن النَّاظِم، تصحيح محمد بن سليم اللبابيدي، مطبعة القديس جاورجيوس، بيروت، سنة ١٣١٢هـ، وعدتُ إلى تحقيق د. عبد الحميد السيد، دار الجيل، بيروت، (وأنص عليها).

- ٥٧ ـ شرح ألفية ابن مالك، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الهَوَّاري، تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ١٤٢٠هـ.
- ٥٨ ـ شرح الكافية الشافية في علمي العَرُوض والقافية، لأبي العِرْفان محمد بن على الصَّبَّان، تحقيق د. فتوح خليل، دار الوفاء، الإسكندرية، ط١، سنة ٢٠٠٠م.
- ٥٩ ـ شرح الكافية الشافية، لابن مالك، تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
- ٦٠ ـ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لابن أم قاسم المُرَادِيِّ،
   تحقيق عبد الرحمن سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط١، سنة ١٤٢٢هـ.
- 71 \_ شرح المَكُّودي على ألفية ابن مالك، لأبي زيد عبد الرحمن بن علي المَكُّودي، تحقيق فاطمة الراجحي، نشر جامعة الكويت، ١٤١٤هـ.
- ٦٢ \_ شرح عُمْدة الحافظ وعُدَّة اللافظ، لابن مالك الأندلسي، تحقيق عدنان الدوري، مطبعة العاني، بغداد، ١٣٩٧هـ \_ ١٩٧٧م
- 7٣ ـ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك الأندلسي، تحقيق طه محسن، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، ١٤٠٥هـ.
- ٦٤ الصَّحَاح (تاج اللغة وصِحَاح العربية)، إسماعيل بن حَمَّاد الجَوْهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عَطَّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ ما ١٩٨٤م.
- 70 طَبَقات الشافعية الكُبْرى، لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السُبْكي، تحقيق د. محمود محمد الطَّنَاحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.



- 77 \_ طَبَقات الشافعية، لابن قاضي شُهْبة الدمشقي، اعتناء الحافظ عبد العليم خان، دار الندوة الجديدة، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- ٦٧ \_ طَبَقات النَّحَاة واللَّغُويِّين، لابن قاضي شُهْبة، بتحقيق د. محسن عياض،
   مطبعة النعمان، النجف، ١٩٧٤م.
- ٦٨ ـ العِبَر في خَبَر مَنْ غَبر، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة الثانية، ١٩٨٤م.
- 79 \_ العُيُون الغامِزة على خَبَايا الرَّامِزة، للدَّمَاميني، تحقيق الحَسَّاني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، سنة ١٤١٥هـ.
- ٧٠ ـ غاية النّهاية في طَبَقات القُرّاء، لأبي الخير بن الجَزَري، عُنِيَ بنشره ج. برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
- ٧١ \_ فَتْحُ الرَّبِ المالك بشرح ألفية ابن مالك، لمحمد بن قاسم الغَزِّيِّ، تحقيق محمد الختروشي، نشر كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط١، سنة ١٩٩١م.
- ٧٢ الغَتْحُ الوَدُودِي على المَكُودي، وهو حاشية لأبي العباس بن حَمْدون بن الحاج على شرح المَكُودي للألفية، ضبط محمد صدقي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.
- ٧٣ ـ الفَلَاكة والمَفْلُوكون، لأحمد بن علي الدَّلْجِيّ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ٧٤ ـ فَوَات الوَفَيَات، تأليف محمد بن شاكر بن أحمد الكُتْبي، تحقيق علي محمد معوض وآخر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.
- ٧٥ \_ القاموس المُحِيط، للفَيْرُوزَابادي، مؤسسة الرسالة ودار الريان، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.
- ٧٦ ـ القلائد الجَوْهَرية في تاريخ الصَّالِحِيَّة، لمحمد بن طُولُون الصَّالحي، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق، ١٩٤٩م.

٧٧ - كاشف الخَصَاصة عن ألفاظ الخُلاصة، لابن الجَزَري، وليس هو صاحب غاية النهاية كما ظَنَّ المحقق، تحقيق مصطفى النماس، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٤٠٣هـ.

- ٧٨ ـ الكافي في العَرُّوض والقَوافي، للخطيب التِّبْرِيزي، تحقيق الحَسَّاني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٤١٥هـ.
- ٧٩ ـ الكافية الشافية، لابن مالك، مطبوعة ومحقَّقَة مع شرحها، وعدتُ للموازنة
   إلى طبعة شركة الإسلام، في مطبعة الهلال بالفجالة بمصر، سنة ١٣٣٢هـ.
- ٨٠ كتاب في علم العَرُوض، لأبي الحسن العَرُوضي، تحقيق د. جعفر ماجد،
   دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، سنة ١٩٩٥م.
- ٨١ \_ كتاب سيبويه (الكتاب)، لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٤٠٨هـ.
- ٨٢ \_ كَشْف الظُّنُون عن أَسَامي الكُتُب والفُنُون، للحاج خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٢م.
  - ٨٣ \_ لسان العرب، لابن مَنْظُور الإفريقي، دار صادر، بيروت.
- ٨٤ \_ مِرْآة الجِنَان وعِبْرة اليَقْظان، لأبي محمد اليَافِعي المكي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط٢، ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م.
- ٨٥ ـ المُزْهِر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، تحقيق فؤاد على منصور، دار
   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- ٨٦ ـ المُسَاعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق محمد كامل بركات، مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
- ٨٧ \_ المِصْباح المُنير، لأحمد بن محمد الفَيُّومي، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٧م.
- ۸۸ \_ معجم الأدباء، لياقوت الحموي، المُسَمَّى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
- ٨٩ معجم الذهبي (معجم محدّثي الذهبي)، للإمام الذهبي، تحقيق د. روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.



٩٠ المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، جمع وإعداد محمد عيسى صالحية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، ١٩٩٢م.

0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0

- 91 \_ معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة، ليوسف سركيس الدمشقي، دار صادر، بيروت، مصورة من طبعة مطبعة سركيس بمصر، ١٣٤٦هـ.
- 97 المُفَضَّلِيَّات، للمُفَضَّل بن محمد الضَّبِّي، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت، ط٦.
- ٩٣ المقاصد الشافية في شرح خُلاصة الكافية، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق الدكاترة: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ومحمد بن إبراهيم البنا، وعَيَّاد بن عيد الثُّبَيْتي، وعبد المجيد قطامش، والسيد تقي السيد، وسليمان بن إبراهيم العايد، نشر معهد البحوث في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٨هـ.
- ٩٤ ـ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، لمحمود العيني، مطبوع
   في هامش خزانة الأدب، دار صادر، بيروت، ط١.
- ٩٥ ـ منادمة الأطلال ومُسامرة الخَيّال، لعبد القادر بَدْران، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، سنة ١٩٨٥م.
- 97 منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، لأبي حَيَّان، تحقيق سدني كلازر، نشرته الجمعية الأمريكية الشرقية في مدينة نيوهافن، في ولاية كونيكيتكت، سنة (١٩٤٧م)، طباعة آلة كتابة.
- ٩٧ ـ نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل، لمحمد بن محمد المرابط الدلائي، تحقيق مصطفى الصادق العربي، مطابع الثورة للطباعة والنشر بنغازى.
- ٩٨ ـ النَّجُوم الزاهرة في مُلُوك مِصْر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تَغْرِي بَرْدِي الأتابكي، دار النشر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.
- 99 النَّشُر في القرآءات العَشْر، لأبي الخير بن الجَزَري، تصحيح على محمد الضَّبَّاع، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٠٠ - نَفْح الطّب من غُصْن الأندلس الرّطِيب، لأحمد بن محمد المَقّرِيّ التّلْمِساني، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٨٨هـ، تحقيق د. إحسان عباس.

- ۱۰۱ ـ النَّكَت على الألفية والكافية والشافية والشُّذُور والنُّزْهة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق د. فاخر جبر مطر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
- ۱۰۲ ـ نهاية الراغب في شرح عَرُوض ابن الحاجب، لجمال الدين الإسنوي، تحقيق د. شعبان صلاح، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ.
- ۱۰۳ مَمْع الهوامع في شرح جَمْع الجوامع، للسيوطي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
- ۱۰۶ ـ الوافي بالوَفَيَات، لخليل بن أيبك الصَّفَدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ.



## ١٥ \_ فهرس الموضوعات

| مغحة | الموضوع                                                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٥    | * المقدّمة                                                 |
| 11   | <ul> <li>* دراسة بين يدي الألفية</li> </ul>                |
| 11   | ترجمة الإمام ابن مالك                                      |
| 11   | <u> </u>                                                   |
| 10   | 🕳 كنيته ولقبه                                              |
| 10   | _ مولده ووفائه                                             |
| 1 🗸  | ـ نشأته ورِحْلاته وطلبه للعلم وشيوخه وتدريسه               |
| 71   | ـ تلاميذه                                                  |
| 77   | <b>_</b> أبناؤه أبناؤه أبناؤه                              |
| 7 8  | 🕳 مؤلَّفاته                                                |
| 70   | ـ مكانته                                                   |
| 77   | نبذة عن ألفية ابن مالك                                     |
| 77   | اسمها                                                      |
| 77   | ے عدد أبياتها                                              |
| 7.7  | _ أين ألّف ابن مالك ألفيته؟ ومتى؟ ولمن؟                    |
| 77   | _ كيف ألّف ابن مالك ألفيته؟ وما عَلاقتها بالكافية الشافية؟ |
| ۳.   | _ ماذا بقي من الكافية الشافية في الألفية؟                  |
| 71   | ـ هل شرح ابن مالك ألفيَّته؟                                |
| ٣٢   | ـ طبعاتها، وتحقيقها                                        |
| ٣٦   | ـ إبرازها واختلاف نسخها                                    |
| 80   | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                                 |
| 20   | _ مخطوطات التحقيق                                          |

| <b>S</b> | 444 | 9 |
|----------|-----|---|
| O1       |     | J |

| الصفحة                  | الموضوع                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| ٥٣                      | نماذج من صور المخطوطات           |  |  |  |  |  |
| * نص الألفية محقِّقًا * |                                  |  |  |  |  |  |
| ٦٧                      | _ (المقدِّمة)                    |  |  |  |  |  |
| ٦٩                      | _ الكلام وما يَتألُّف منه        |  |  |  |  |  |
| v)                      | _ المُعْرَبُ والمَبْنِيّ         |  |  |  |  |  |
|                         | _ النكرة والمعرفة                |  |  |  |  |  |
| V9                      | _ العَلَم                        |  |  |  |  |  |
| ۸)                      | _اسم الإشارة                     |  |  |  |  |  |
| ۸۲                      | _ الموصول                        |  |  |  |  |  |
| ۸٥                      | _ المعرَّف بأداة التعريف         |  |  |  |  |  |
|                         | _ الابتداء                       |  |  |  |  |  |
| ٩٠                      |                                  |  |  |  |  |  |
| اتُ بليس                | _ (ما ولا ولاتَ وإِنِ) المشبَّها |  |  |  |  |  |
| 97                      | _ أفعال المقارَبة                |  |  |  |  |  |
| ٩٣                      | _ (إنَّ) وأخواتها                |  |  |  |  |  |
| 97                      | _ (لا) التي لنفي الجِنْس         |  |  |  |  |  |
| ۹۷                      | _ (ظَنَّ) وأخواتها               |  |  |  |  |  |
| ٩٨                      | 1                                |  |  |  |  |  |
| 99                      | _ الفاعل                         |  |  |  |  |  |
| 1                       |                                  |  |  |  |  |  |
| 1.7                     |                                  |  |  |  |  |  |
| ١٠٤                     | •                                |  |  |  |  |  |
| 1.0                     |                                  |  |  |  |  |  |
| 1.7                     | •                                |  |  |  |  |  |
| 1 • V                   | ,                                |  |  |  |  |  |
| ١٠٨                     |                                  |  |  |  |  |  |
| ١٠٨                     | _ المفعول معه                    |  |  |  |  |  |

## ١٥ ـ فهرس الموضوعات \_ التمسز ...... \_ الإضافة \_ المضاف إلى ياء المتكلِّم ..... \_ إعمالُ اسم الفاعل ..... \_ أبنيةُ المصادر ..... \_ أبنيةُ أسماء الفاعلينَ والصفاتِ المشبَّهةِ بها \_ الصفةُ المشبَّهةُ باسم الفاعل ..... <u>\_</u> نعم وبئس، وما جرى مجراهم<mark>ا</mark> ..... \_ أَفْعَلُ التفضيل \_ النَّعْت \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ التوكيد ...... \_\_\_ التوكيد ..... \_ العَطْف \_\_\_\_\_ \_ عَطْف النَّسَق ...... \_ عَطْف النَّسَق ..... \_ النَدَلُ \_\_\_\_\_ 18. \_ المنادي المضاف إلى ياء المتكلم ..... \_ أسماءٌ لازمَت النداءَ ..... \_ الاستغاثة ..... \_ الاختصاص 180

## ١٥ \_ فهرس الموضوعات

(0)

| <b>— % 779 % ———</b>                   |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                        |                                |
| الصفحة                                 | الموضوع                        |
| 1 2 7                                  | _ التحذير والإغراء             |
|                                        | _ أسماء الأفعال والأصوات       |
|                                        | _ نُونَا التوكيد               |
|                                        | _ ما لا يَنْصَرِفُ             |
|                                        | _ إعراب الفعّل                 |
|                                        | _ عوامل الجَزْم                |
|                                        | _ فصل لَوْ                     |
|                                        | _ أمَّا ولَوْلَا ولَوْمَا      |
|                                        | _ الإخبار بالذي والألف واللام  |
|                                        | _ العدد                        |
| 109                                    | _ كم وكَأَيِّنْ وكذا           |
|                                        | ــ الحكاية                     |
| ١٦٠                                    | _ التأنيث                      |
|                                        | _ المقصور والممدود             |
|                                        | _ كيفية تثنية المقصور والممدود |
| ١٦٣                                    |                                |
| ١٦٨                                    |                                |
|                                        | _ النَّسَبِ                    |
|                                        | _ الوَقْف                      |
|                                        |                                |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | _ التصريف                      |
|                                        | .3                             |
|                                        | _ فصلٌ في زيادة هَمْزِ الوَصْل |
|                                        | _ الإبدال                      |
|                                        | <mark>_ فصليييي فصل</mark>     |
|                                        | <u> </u>                       |
| ١٨٥                                    | 0                              |
| ١٨٦                                    | _ فصل                          |



| 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|        | * صدر من سلسلة منشوراتنا *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
|        | - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، تحقيق الشيخ الدكتور عبد الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١ |
| (1)    | الخضير والشيخ الدكتور محمد الفهيد ١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|        | - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲ |
| (٣)    | عبد الله الخضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| (7)    | - تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣ |
|        | - تحقيق الرغبة في توضيح النخبة، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير - ألفية العراقي المسمأة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، تحقيق الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤ |
| (4)    | الفركر الدار الفرناطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|        | - كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي تحقيق الدكتور الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| (1.)   | محمد ١/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| (11)   | - وكل بدعة ضلالة، للشيخ محمد المنتصر الريسوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦ |
| (11)   | - أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية، للدكتور حسن الفكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧ |
| (17)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨ |
| (12)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |
|        | ا - الاستغاثة في الرد على البكري، لشيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلْهُ تحقيق الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| (10)   | الدفيور عبد الله السهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 77.58  | ١ - التسبيح في الكتاب والسنّة والرد على المفاهيم الخاطئة فيه، للدكتور محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| (17)   | المعتاق المعتا |   |
| (14)   | ١ - النفي في باب صفات الله ركان بين أهل السنَّة والجماعة والمعطلة، للشيخ أرزقي سعيداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ب |
| (11)   | ا - خصائص المصطفى على بين الغلو والجفاء، للدكتور الصادق محمد إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 |
| (Y·)   | ١ = أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 |
| (12)   | للشيخ الدكتور سليمان الدّبيخي ( المقالم على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية على المالية على المالية المالية على المالي | 0 |
| (71)   | <ul> <li>١ - مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، للسيوطي، تحقيق الشيخ الدكتور</li> <li>عبد المحسن العسكر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| (1.17. | عبد المحسن العسار المحسر التهذيب، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَاللَّهُ الله الله على تقريب التهذيب، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦ |
| (۲۲)   | اعتنى به الشيخ الدكتور عبد الله بن فوزان الفوزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| (77)   | ا - شرح السنة، للبربهاري، تحقيق الشيخ عبد الرحمٰن الجميزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧ |
| (7)    | ١ - الحافظ العلائي وجهوده في الحديث وعلومه، للشيخ الدكتور عبد الباري البدخشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|        | ١ - مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، للشيخ الدكتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 |
| (77)   | محمد الشيخ عليو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| (YV)   | (- )-) . ().                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|        | ٢ - علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى نهاية القرن التاسع، للشيخ محمد بن مطر الزهراني رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| (27)   | محمد بن مطر الزهراني رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|        | ٢ - إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 |
| (m)    | <ul> <li>٢ - إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن</li> <li>للباقلاني، للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |

 $oldsymbol{n}$   $oldsymbol{n}$ 

#.@&&&&&&&&&&&&